# نـــدوة الشرق الأوسط الكبير ٣٠-٣٠ مايو٤٠٠٠ القاهرة

تحرير: د. فخرى لېيپ

تقديم: همسة عبد الحميد

مطبوعات المنظمة (۱۸۷)

المستور/ سعد كمال السفور/ سعد كمال المديد كمال المديد كمال المديد المديدة الم

ندوة الشرق الأوسط الكبير ٢٠٠٠ مايو ١٠٠٠ القامرة

مطبوعات المنظمة

اعداد وتحريبر : د. فخرى لبيب

مقـــررة النــدوة : الآنسة/ همسة عبد الحميد

الاشرف الفنى والتصميم: الأستاذة/ إيمان أبو الفتوح

صدر هذا الكتاب تحت إشراف قسم الإعلام بمنظمة تضامن الشعوب الأفريقية الآسيوية

منظمة تضامن الشعوب الأفريقية الآسيوية (م.ت.ش.أ.)

ام ت.ش.أ.أ.)

العزيز آل سعود، منيل الروضة ص.ب٢٠ الملك الصالح، ١١٥٥٩ القاهرة ، مصر الملك الصالح، ٢٠٢١ القاهرة ، مصر هاتف: ٢٠٢١/٣٦٢٦٤٦ (٢٠٢)

فاكس: ٢٠٢١٣٢٦١ (٢٠٢)

فاكس: ٢٠٢٦٣٢٦١ (٢٠٢)

aapso@idsc.net.eg

aapso@tedata.net.eg

### تقسديم

أثارت المبادرة الأمريكية، لما سمى بالإصلاح فى الشرق الأوسط الكبير، عاصفة على الساحة العالمية عامة، والعربية خاصة. وقد رأت السكرتارية الدائمة لمنظمة تضامن الشعوب الأفريقية الآسيوية أهمية أن تتصدى لهذه المبادرة بالدراسة العلمية الهادئة توضيحا للصورة، وتعرفاً على الآثار السياسية والأمنية والاقتصادية لهذه المبادرة، مع غيرها من المبادرات الأخرى مثل المبادرة الألمانية - الفرنسية، إعلان قمة الجامعة العربية فى تونس، وبيان مكتبة الأسكندرية، على شعوب منطقة الشرق الأوسط الكبير. وجاء عقد هذه الندوة لتسبق عقد القمم الثلاث الهامة، ألا وهى قمة الدول الثمانية الصناعية الكبرى، وقمة الاتحاد الأوروبى، وقمة الشرق عند الأطفاطي، واللاتى ستخصص حيزا كبيرا من جدول أعمالها لتهيئة المناخ لفرض هذا المشروع.

وقد شارك فى هذه الندوة عدد كبير من الباحثين والمفكرين والمتخصصين والمهتمين سن المصريين والمهتمين سن المصريين والأخوة العرب من الأردن والعراق وسوريا وفلسطين والسودان . كما شارك ممثلون من الصين واليمن وموريتانيا .

وقد دارت الحوارات حول محاور تناولت دراسات نقدية للمبادرة ومفهوم الديمقراطية، وكذا الأبعاد السياسية والاقتصادية والأمنية، ومبادرات الإصلاح وما تحتويه من عوامل فشل أو نجاح، ودارت عشرات المداخلات مما عمق الحوار وأثراه وطرح أبعادا جديدة هامة.

وقد رأت السكرتارية الدائمة لمنظمة التضامن ضرورة إصدار الأوراق، وملخص المداخلات، في كتاب، وذلك لأهمية ما جاء بالندوة ، رغم احتمال تغييرات يتم إدخالها على المشروع الأمريكي الأصلى بعد عرضه على الجهات التي ذكرناها سابقاً . حيث أن هذه المناقشات الحالية هي ثمرة لجهود سابقة حوف تؤثر دون شك في أي مشروع يطرح فيما بعد.

ويضم الكتاب بين طياته ما تم طرحه خلال الأربع جلسات الموسعة والتى افتنحها د. مراد غالب رئيس المنظمة، واختتمها الأستاذ نورى عبد الرزاق السكرتير العام وتحدث فيها: الأستاذ السيد ياسين حول المراسة نقدية لمشروع الشرق الأوسط الكبيراء، والسفير سعيد كمال حول المبادرات الإصلاح في المنطقة، أسباب الفشل وعوامل النجاح، والأستاذ محمد سيد أحمد عن الأبعاد السياسية الأمنية للشرق الأوسط الأوسط المارق الأوسط المراق عن الوضع العراقي في مشروع الشرق الأوسط الكبيرا، ودكتور مصطفى علوى حول المروية نقدية للأفكار الأمريكية في الإصلاح، والأستاذ عاطف الغمرى حول الديمقراطية الهجومية ومبادرات الإصلاح، والدكتور اللواء أحمد عبد الحليم، والأستاذ عبد الخالق فاروق عن المشروع الشرق الأوسط الكبير فرصة واحدة ومخاطر عدة، وأخيرا دكتور محمد رؤوف حامد عن الأملات منظومية فرصة واحدة ومخاطر عدة، وأخيرا دكتور محمد رؤوف حامد عن الأملات منظومية

اقتصادية بشأن مبادرات الإصلاح. كذلك يعرض الكتاب ملخص المداخلات التي أبداها المشاركون المصريون والعرب أثناء المناقشات والتي بلغ عددها (٤٢) مداخلة.

وتصم ملاحق الكتاب نص وثيقة مشروع الشرق الأوسط الكبير ، مع البيان الصادر عن قمة الجامعة العربية بتونس، ونص الوثيقة الألمانية – الفرنسية للإصلاح ، وأخيرا البيان الصادر عن قمة مجموعة الثمانية الصناعية الكبرى في جورجيا، والتي تزامن عقدها مع اصدار الكتاب، فارتأت منظمة التصامن ضرورة الحاقها بالكتاب لتعين القارئ على الوقوف على ما حدث لمشروع الشرق الأوسط الكبير من تغير، بدءا من عنوانه الذي غدا أثناء قمة جورجيا مبادرة ، شراكة من أجل التقدم ومستقبل مشترك مع منطقة الشرق الأوسط الموسع وشمال أفريقيا،

أن منظمة التضامن تقدم هذا الكتاب ليعطى صورة واضحة لأهداف هذا العشروع الاستعمارى الجديد، والذى يتناقض مع أبسط القيم السائدة فى العلاقات الدولية والمتمثلة فى عدم التدخل فى شئون الدول وسيادتها ، فهذا المشروع ما هو إلا خطوة جديدة فى سلسلة الخطوات التى بدأت منذ نهاية الحرب العالمية الثانية للوصاية والهيمنة الأمريكية، والتى لاقت دوما كل مقاومة.

همسة عبد الحميد مقررة الندوة الافتتاح والجلسة الأولى رئيس الجلسة د. مراد غالب

#### كلمة د. مراد غالب،

السيدات والسادة

فى هذا اللقاء سنعالج قسية من أمم القصايا التي تواجه الأمة العربية والشرق الأرسط فى هذه المرحلة التاريخية التي يسودها عدم الاستقرار، والمملوءة بالأحداث الخطيرة والصراعات العنيفة، والحروب وعريدة الأصولية المتطرفة الموجودة محليا، والآتية من أنحاء أخرى من العالم.

لاشك أن أبرز هذه القوى هى الأصولية الأنجليكانية اليهودية المتطرفة، وهى التى تحكم الولايات المتحدة الآن، والتى تمجد هيمنتها على العالم، وكذلك الأصولية اليهودية فى إسرائيل، والتى انتقت أسوأ ما في التاريخ اليهودى من وحشية جرى فيها تصفية الآخر غير اليهودى، وإخلاء الأرض منهم، كما يحدث الآن فى فلسطين، استنادا إلى أسطورة زعموا أنها إلاهية. والقوة الثالثة هى قوى التطرف الأصولي الإسلامي الذي فسر أجزاء من الدين الإسلامي خارج سياق أسباب النزول وتوقيتاته، واعتبار أن المسلمين الآخرين، وهم الأغلبية الساحقة، كفرة وزنادقة، وأحلوا دماءهم.

وقد قامت الولايات المتحدة الأمريكية أساسا بغزو العراق، ومعها بريطانيا، ركان ذلك تحت ادعاء وجرد أللحة الدمار الشامل في العراق، وعلاقة النظام العراقي بالقاعدة والارهاب. وكمانت هذه الادعاءات كاذبة، وكانت فكرة غزو العراق قديمة وقبل أحداث ٢٠٠١/٩/١١ بكثير.

وقد يكون من المناسب ذكر الأسباب الحقيقية لغزو العراق، لأنها تلقى ضوءا على القضية محور هذا اللقاء.

أولا: هم يعتقدون وأي أمريكا والغرب، أن هذا الغزو هو محور السيطرة على الشرق الأوسط .

ثانيا: أنه القوة الدافعة لتغيير الأنظمة، وكما قال ريتشارد بيرل وسماها الهدم البناء، أى هدم النظام الإعادة بناء نظام آخر بديل يتمشى مع السيطرة الأمريكية، وهذا ما حدث في العراق حتى الآن، وهو الذي سيفرض على المنطقة بأسرها.

ثالثًا: السيطرة على بترول العالم وطاقته لتسكين الهيسنة الأمريكية. وهم يتكلمون صراحة عن بنرول العراق وبحر قزوين ودول آسيا الوسطى علاوة على بترول أفريقياً.

رابعا: تأمين أمن إسرائيل وإبعاد أى خطر محتمل عنها، ويجاهز بعض الأسريكيين بأنه لم كانت الحرب العراقية من أجل ذلك فقط لكانت مبررة بما فيه الكفاية، إذن الحرب العراقية هى المدخل لتغيير الأنظمة. وأنتقل إلى الحيثيات التى تم الاستناد عليها لتقديم مبادرة الشرق الأوسط الكبير، علما بأن هذه المبادرة لازالت قيد البحث والتطوير، ولم تصانا بعد صورتها النهائية، وقد حشدت الولايات المتحدة القوى العالمية القمة الأمريكية الأوروبية (الثمانية الكبار) حلف الأطاسى لكى تتقدم بجبهة عالمية متحدة هائلة لتنفيذ المبادرة، وليست الصين بعيدة عنها فهى تشكو هى الأخرى من الأصولية الإسلامية المتطرفة فى مناطق شمال شرقى الصين، وكذلك الفلبين، وأندونيسيا، والهند، وكشمير، ودول عربية وإسلامية كثيرة، ومنها تركيا التي سيكون لها دور خاص في هذه المبادرة.

هذه الحيثيات هي:

١ - أن الثورة العلمية والتكنولوجية رثورة الاتصالات قد جعلت من هذه المنطقة جوارا لنا.

<sup>\*</sup> رئيس منظمة تضامن الشعرب الأفريقية الآسيرية.

٧- أننا لن نسمح لهذه المنطقة أن تكون معمل تغريخ للارهاب ليزعزع استقرار العالم واستقرارنا.

٣- أن أنظمة هذه المنطقة أنظمة قمعية ليس فيها ديمقراطية ولا حرية ولا حقوق إنسان ولا مشاركة شعبية ولا مؤسسات، ويستشرى فيها الفساد.

٤- ولهذا فهي أنظمة طاردة لشعوبها وخصوصا شبابها، ونحن الهدف من هجومهم .

٥- أن تعليم شبابها لا يؤهلهم للعمل في مجتمعات الثورة العلمية والتكنولوجية والعالم الجديد.

٦- أن المنطقة منبع الطاقة اللازمة لنا وللعالم لعقود كثيرة قادمة .

٧- أنها ذات موقع أستراتيجي في منتهى الأهمية، فهي من المناطق الحاكمة في العالم، فهي لابد وأن يؤمن استقرارها وأمنها.

إن مبادرتنا تأتى من نقرير التنمية البشرية العربية لسنتى ٢٠٠٢ و٢٠٠٣، وتوصيات مكتبة الاسكندرية، وأراء المثقفين في البلاد العربية. إذا، لابد من إصلاح هذه المنطقة حتى تصبح صالحة ومنسجمة مع العولمة، والتغييرات الهائلة التي حدثت في هذا العالم.

#### الأصدقاءالأعزاء،

أظن أننى لست فى حاجة إلى أن أسرد فى هذه المناسبة ماحواه تقرير التنمية البشرية العربية من قضايا وإحصاءات عن الحالة البائسة والمتخلفة غاية التخلف للمجتمعات العربية. فلاشك أننا جميعا اطلعنا عليها، كذلك اطلعنا على القضايا التى أثارتها المبادرات الخاصة بالشرق الأوسط الكبير، وهى حتى الآن رهن الدراسة والتطوير من القمة الأوروبية الأمريكية والثمانية الكبار وحلف الأطلسى، أى أن الصورة النهائية للمبادرة أو المبادرات لم تتبلور بعد، ولا أظنها ستتغير كثيرا عما نشر حتى الآن. ولنا هنا بعض الملاحظات حول الأهداف الأساسية لهذه المبادرات:

أولا: أنها تستهدف إذابة الأمة العربية والهوية العربية في إطار أوسع وإحلال الشرق أوسطية بدلا من الجامعة العربية.

ثانيا: أنها تعمل على الإلتفاف حول المبادرة العربية التي أقرتها القمة العربية في بيروت، وذلك بتمكين إسرائيل من أن تنفتح على العالم العربي وتقيم علاقات مع الدول العربية دون أن تدفع الثمن وهو الانسحاب الإسرائيلي من الأراضي العربية إلى حدود ٤ يونيو ١٩٦٧.

ثالثا: لاشك أنها ترمى إلى سيطرة إسرائيل على المنطقة بأسرها دون أى تعهد بانسمابها من الأراضي العربية المحتلة، ودون أي تعهد أمريكي أوروبي عالمي بأنها ستفعل ذلك.

رابعا: الهيمنة الأمريكية أساسا على منطقة من أهم مناطق العالم تمكينا لأحكام سيطرتها العالمية.

خامسا: إلحاق كل المنطقة بالنظام العالمي المهيمن واخضاعها للرأسمالية المعولمة واقتصاديات السوق التي تسيطر عليها أمريكا بالدرجة الأولى والغرب واليابان بشكل عام،

سادسا: تريد هذه المهادرة أن تفرض التغيير على المنطقة، وتسيطر على آليات هذا التغيير بالمشاركة والتعاون النام بين المنظمات والمؤسسات غير الحكومية الأمريكية والأوروبية مع مؤسسات دول المنطقة، في تفعيل وتحقيق للإصلاحات المنصوص عليها في هذه المبادرات.

سابعا: تغيير الأنظمة في المنطقة الصديقة منها أو العدوة، والتي ترى الولايات المتحدة أنها لا تنسجم مع الأوضاع الجديدة.

هناك دور خاص لتركيا، حيث بعقد حلف الأطلسى اجتماعاته بها فى آخر يونيو القادم، فهى تقدم نفسها على أنها قاعدة أخرى لهذا الحلف فى الشرق الأوسط، ومهمة هذا الحلف وقاعدته الجديدة حفظ الأمن والاستقرار ومحاربة الإرهاب فى الشرق الأوسط الكبير. ويلاحظ هنا ما بين تركيا وإسرائيل من اتفاقات استراتيجية، ويكون هذا الثنائى على رأس الحربه فى السيطرة التامة على كل الشرق الأوسط. الأصدقاء الاعزاء،

والآن هناك عدة تساؤلات هامة لابد من الإجابة عليها حتى تتضح الصورة:

أولا: هل نحن فى حاجة إلى الإصلاح، وهل بدأ الإصلاح عندنا منذ عشرة أو عشرين عاما؟ رأى إصلاح؟ أننا لسنا فقط فى حاجة إلى إصلاح، ولكتنا فى حاجة إلى نقلة حضارية شاملة تتناول كل مرافق الحياة، وأولها الديمقراطية والحرية وتغيير الدستور والشفافية وتبادل السلطة .. الخ وتفعيل وتطبيق ومعالجة ما جاء فى تقرير التنمية العربية وتوصيات مكتبة الاسكندرية .. الخ.

ثانيا هل نوافق على مشروع الشرق أوسط الكبير؟ والاجابة هى لابد من رفضه والتمسك بعالمنا العربى، والجامعة العربية، وإبعاد إسرائيل من أى تجمع إلا إذا تعهدت وتعهد المجتمع الدولى معها بأنها ستنفذ مبادرة القمة العربية فى بيروت، وتحدد تاريخا محددا للانتهاء من تنفيذ انسحابها من الأراضى العربية التى احتلت ١٩٦٧، والبدء بوقف جميع العمليات العسكرية ضد الفلسطينيين، ووقف بناء المستوطنات، وهدم المنازل والقتل والترويع.

ثالثا: الولايات المتحدة ليس لها المصداقية لكي تقرم بإسلاح المنطقة بعد غزر العراق وإذلال شعبه وارتكاب جزائم قتل وتعذيب وإهانات لا إنسانية لآلاف عديدة من الشعب العراقي وبعد تأييدها المستمر لإسرائيل، وجرائمها، بل وضمانات بوش الأخيرة، وسيطرة إسرائيل على جميع القرارات الأمريكية الخاصة بالشرق الأوسط.

إن بقاء الأنظمة العربية ونمسكها بالسلطة لعشرات السنين دون تغيير، أحدث جمودا وفسادا وتدهورا في جميع مرافق الحياة، وأدى إلى ما صفه بحق تقرير التنمية البشرية العربية من نتائج مدمرة على الشعب العربي .

إننا لا نرفض نصيحة صديق، بل علينا أن نقبل بالنقد المخلص ، فريما يرى البعض مالا نراه نحن فى أنفسنا ، نحن لا ننكر ما نعانيه من أشكال التخلف والقصور، وقد ناضلنا كثيرا من أجل تغييرها ولن نتوقف ، فهذه سنة الحياة والتقدم.

ونحن وإن كنا نختلف مع هذا المنطلق الأمريكي الساعي للتغيير نحر الأسوأ، فأننا نختلف أيضا مع حكوماتنا ، ونقول بأنها ترفض الآن هذا المشروع باعتباره تدخلا من جهة غير مختصة ، ولكن أين كانت هذه القاعدة العظيمة يوم أخذت تلك الحكومات بكل الأوامر الاقتصادية من إعادة الهيكلة ، إلى الخصخصة ، إلى إلغاء الدعم ، إلى تعويم العملة المحلية ، إلى مسايرة الرؤية الأمريكية في حل القضية الفلسطينية والحصار الأمريكي للعراق ، بل وأن بعض التحكومات العربية قد يسرت لأمريكا غزوها الحالي للعراق بالتسهيلات أو القواعد العسكرية .

إننا نرفض التدخل لغير صالحنا وإن كنا لا نرفض النقد البناء والنصيحة المخلصة، لكن الأمر ينتهى في عن الأحوال إلى إرادتنا نحن، وطريقنا نحن للتغيير. نحن نريد التغيير لحسابنا لا لحساب أحد من خارجنا.



إننا ندعو بهذه المناسبة إلى موقف شعبى عربى يقدم مشروعا للنهضة العربية، مشروعا لا يقف عند حد الديمقراطية وما يطرحه المشروع الأمريكى ، إنما يتناول كل جوانب حياتنا السياسية والاقتصادية والاجتماعية والعسكرية والأمنية والتى تحقق الاستقرار والرفاهية لشعوبنا، وتضعنا على سلم النطور والتحديث وفى مسار التاريخ المعاصر ، وبذا نكون فى موقع القوة عندما نرفض شيئا أو نقبل بآخر . إننا أمام مفترق طرق وتحول تاريخى خطير ، يقتضى وقفة حاسمة بلا وجل ولا تردد .

## كلمة 1. السيد ياسين. • دراسة نقدية لمشروع الشيرق الأوسط الكبير.

تمنيت لركنت مستمعا في هذه الندرة ، خصوصا أن جدول الأعمال زاخر بالأسماء الممتازة، أصحاب الرؤى الثاقبة في هذا الموضوع . لقد ورد إلى ذهني وأنا قادم إلى هذه الندوة ترصيف للسياسة الأمريكية الراهنة ، أربت أن ألخصها في عبارة واحدة. وقد وجدت أن العبارة الدالة هي الفجاجة الاستعمارية ، وركاكة التفكير السياسي، فجاجة استعمارية في الزعم أن الغزر العسكري الأمريكي للعراق هو تحرير للشعب العراقي . وقد رأينا في الممارسة ، كيف تمارس الولايات المتحدة الأمريكية هذا التحرير، بضرب الشعب العراقي بالصواريخ. هذا يدل على فجاجة إستعمارية لا سابقة لها . أما فيما يتعلق بركاكة التفكير السياسي ، فتنصب اساسا على وثيقة مشروع الشرق الأوسط الكبير ، ويكتفي باقتباس ويلم كونت ، الرجل المعروف ، حين وصف هذه الوثيقة في مقالة له منشورة ومترجمة ، قال : لوكتب هذه الوثيقة أحد طلابي في الدراسات العليا ، لرسب في الامتحان . لأن هذه الوثيقة عندما تقرؤها تجدها في منتهى الركاكة ، بها تعليمات جهولة حول منطقة عريضة ، وفيها منتهى تجاهل التواريخ الاجتماعية الفريدة لكل دولة من هذه الدول. يمكن القول أننا أمام إدارة أمريكية موجودة أساسا في بلد زاخر بمراكز الابحاث الاستراتيجية على أعلى مستوى . من ينكر الجامعات العريقة في الولايات المتحدة الأمريكية، أو المراكز السيولوجية الجبارة لمفكرين على أعلى مستوي . لكن هذه المجموعة السيولوچية المهوسة في إدارة بوش ، بتفكيرها الفج ، استطاعت أن تشوه الصورة الأمريكية في العالم كما لم يحدث ، إن الإدارة الأمريكية استطاعت بكل عبقرية أن نجعل شعوب العالم تنقلب ضدها . كان النموذج الأمريكي نموذجا مبهراً للشباب في العالم كله. النموذج الأمريكي السياسي . عندما نجئ لكاتب مثل توماس فريدمان ، يكتب مقالة بعنوان الرئيس بوش يقود إلى الكارئة يقول فيها،كنت في اليابان ، ولم أجد كراهية عميقة بين صفوف الشباب الياباني لأمريكا كما وجدت هذه المرة . وبالتالي يمكن القول أن هذه الإدارة تمارس فجاجة استعمارية، وركاكة في التفكير السياسي في نفس الوقت.

اسمحوا لى أن أقدم مجموعة من الملاحظات حول هذا الموضوع . أولا : ما هو السياق التاريخي الذي صدرت فيه وثيقة الشرق الأوسط الكبير ؟ نحتاج أولا وقبل أي حديث عن الشرق الأوسط الكبير ، أو عن الإصلاح العربي، أو كل هذه الأمور، أن تنطلق من توصيف دقيق لما نسميه التيارات العميقة التي حدثت في بنية المجتمع العالمي ، فكرة المجتمع العالمي فكرة أساسية ، هناك مجتمع عالمي الآن نتيجة تعمق ثورة الاتصالات ، وتعمق الاعتماد المتبادل بين الدول ، وظهور ما يمكن تسميته بالمجتمع المدنى العالمي ، وتأثيره على السياسات، وعلى الحكومات ، وعلى الوعي العام ، وعلى الشعوب . وبالتالي، لا بد أن نعرف ماذا حدث في بنية المجتمع العالمي؟ أولاً : في هذا المجال نقطة تغير حاسمة ، هي الانتقال

<sup>\*</sup> أستاذ علم الاجتماع السياسي- مستشار مركز الدراسات السياسية والاستراتيجية بالأهرام.

من نموذج المجتمع الاجتماعي، إلى نموذج مجتمع المعلومات العالمي الاجتماعي والسياسي . هي بناء المجتمع العلمي في لحظة تاريخية ما ، على طريقة خاصة ، لوضع المشكلات ،مناهج محددة لدراستها ، هذا تعريف ينطلق من أن النموذج القديم في العلاقات الدولية قد سقط بسقوط الإتحاد السوفيتي ، ودول أوروبا الاشتراكية : سقط نموضح العلاقات الدولية والاقتصادية والثقافية، ونحن نعيش الآن مرحلة أزمة النموذج . لم ينشأ حتى الآن ، نعوذج جديد. أزمة النموذج تتسم بحدة الصراع الأيديولوچي الفكري ، إلى أن ينشأ نموذج، جديد يهيمن على الموقف والمسرح . لم ينشأ حتى الان نموذج جديد ونحن في صلب معركة ازمة النموذج في العلاقات الدولية ، في المجال الاقتصادي ، في المجال الثقافي . من هنا يمكن القول أن نقطة التحول الحاسمة ، في بنية المجتمع العالمي ، هي هذا التحول من المجتمع الصناعي إلى مجتمع المعلومات العالمي ، إنه يتحول ببطء ، ويسمى مجتمع المعرفة، ليس كما استخدم هذا المفهوم بشئ من الجهالة .ليس هناك مجتمع معرفة دون اقتصاد معرفة . وبالتالي فإن الزعم بأنه من الممكن أن نتحدث عن مجتمع المعرفة ، والوطن العربي بهذا النوع من الجهالة ، والاقتصاد العربي لم يصل بعد إلى مستوى اقتصاد المعرفة . مجتمع المعرفة أمل ، وطموح لمجتمعات تتطور ، يتحول فيها الاقتصاد . حتى الدول المتقدمة لم يتحقق فيها، حتى الآنو مجتمع المعرفة . المجتمع الرأسمالي يتحول ببطء ، وبالتالي يمكن ألقول أن صورة الاكتمال لمجتمع المعلومات العالمي هي مجتمع المعرفة . مجتمع المعلومات العالمي يطرح أسئلة لن يطرحها المجتمع الصناعي . ويعطى امكانيات جديدة خصوصا بعد ثورة الاتصالات وشبكة الانترنت ، وإمكانيات التواصل بين البشر بلا قيود ثقافية أو لغوية . هذه مسألة بالغة الأهمية من الذي نظم لمجتمع المعلومات العالمي ، وقدم النظرية العامة التي تسمح لنا بأن نفهم ما هو هذا المجتمع ؟ ، إنه عالم اجتماعي سياسي أمريكي هو كاستس ، من أصل أسباني ، قال يتكون هذا المجتمع من ثلاثة أجزاء : الجزء الأول ، أسمه المجتمع الشبكي ، والجِزء الثاني البحث عن الهوية ، والجزء الثالث عن نهاية الألفية . كاستس قدم نظرية عامة، لأول مرة، كيف يعمل هذا المجتمع العالمي، لدرجة أن بعض المعقبين قالوا كاستس هذا يمثل القرن الحادي والعشرين. فإذا كان ماركس هو المنظر البارز للمجتمع الرأسمالي ، فإن كاستس هو منظر بنية مجتمع المعلومات العالمي بشكل جيد للغاية ، ومن هنا أنمني أن يتطوع أحد المترجمين العباقرة لترجمة هذا الكتاب الجامع ، لكي نفهم ما هو شكل واتجاهات القرن الحادي والعشرين .

النقطة الأولى، هى تحول المجتمع الصناعي إلى مجتمع المعلومات ، والظاهرة الثانية ، العولمة ، العولمة بكل تجلياتها السياسية والاقتصادية والثقافية والاتصالية . العولمة عملية تاريخية ، ومن هنا يبدو غريبا في الخطاب العربي ، من هذه المنظمات العقيمة التي تقول أنها ترفض العولمة ، أو أنها تقبل العولمة ، وكأنها مسألة اختيارية . هذه عملية تاريخية ، تراكم تاريخي طويل ، نتيجة الثورة العلمية التكتولوچية ، الثورة الاتصالية . ليس أمامك خيار ، أن تنبي تقبل أو أن ترفض منظمة التجارة العالمية، هي معاهدة وقعتها في مراكش ١٤٥ دولة . أنت لا تستطيع الانفلات من إطار النظام الرأسمالي عندما وقعت على المعاهدة . إن أنت خالفت نصوص المعاهدة تعاقب قانونيا . هناك لجنة داخل المنظمة تعاقب الدول . وبالتالي هذا الجدل

العقيم ، نقبل أر نرفض ، ندخل أو لا ندخل ، مسألة بالغة الغرابة ، وتدل على عدم القراءة الدقيقة لتحولات المجتمع العالمى ، من شعارات العولمة ، الديمقراطية ، واحترام حقوق الإنسان والتعددية . حين يأتى مجتمع معين ، ويدفع دفعا شكليا ويقول إن لنا خصوصية فى احترام حقوق الإنسان ، لأن الدين الإسلامى له منظومة خاصة لذلك ، على سبيل المثال . أنها محاولات عقيمة للتنصل من الالتزام بالمواثيق العالمية ضد حقوق الإنسان . ليست هناك خصوصية فى استبداد الحكومات بالشعوب ، وبالتالى يجئ موضوع الخصوصية ، وأن كان صحيحا فى بعض الجوانب الثقافية ، فإنه ليس صحيحاً على إطلاقه . ومن هنا ، يدل هذا الدفع الشكلى بالخصوصية فى مجال حقوق الإنسان ، ونحن الإنسان ، على عدم فهم الموجة التاريخية المتقدمة التى تعلى من شأن حقوق الإنسان . ونحن نعرف بطبيعة الأحوال ، أن هناك مشكلات فى هذا المجال ، إن الإزدواجية فى تطبيق حقوق الإنسان من قبل بعض الدول الغربية لا تجعلنا إطلاقا نغفل عن طبيعة المواثيق العالمية لحقوق الإنسان .

إذن لدينا العواسة بكل تجلياتها ، ولدينا بعد ذلك ما يمكن تسبيته تحول المجتمع الإنسانى ، اذا كان يتمتع ، إلى حد ما ، بما يمكن تسميته الأمن النسبى ، إلى ما يطلق عليه مجتمع المخاطر الذى نظر له عالم الاجتماع الالمانى (بيك) ، له كتاب مترجم من الألمانية إلى الفرنسية ، وفيه نظرية أصبحت سائدة في العلم الاجتماعى ، نظرية تقول ، أن المجتمع الإنسانى الآن هو مجتمع الخطر ، والخطر يأتى من مصادر متعددة : من التسلح الذرى ، من سوءات الهندسة الوراثية ، وقد رأينا جنون البقر ، وسرطنة المواد الزراعية ... إلخ . نحن نعيش فى مجتمع الخطر ، مما يدعو إلى سياسات جديدة لمواجهة هذه الاشكاليات .

النقطة الثالثة، في تغيرات السجتمع العالمي، هي انهيار المذهب التقليدي في الأمن القومي، وظهور مذهب جديد في الأمن القومي، بحكم التطورات التكنولوچية والاتصالية هو العقل الاستراتيچي الأمريكي، والذي ظهر في كتاب موجود على الإنترنت لمن يريد تصويره، وهو يقرل أن هناك الآن نوعين من الحروب، نتيجة للتطورات التي حدثت للاتصالات، هنالك ما يسمى بالسيبروور، وما يسمى النت وور . السيبروور هي الحروب الفضائية . وقد رأينا التدخل الأمريكي في العراق والضرب على أبعاد بعيدة ، والنت وور وهي حرب الشبكات الإرهابية، وتجارة المخدرات، وتجارة السلاح، ولهذا أصبحت النت وور هي الهاجس الأكبر لكل الدول في الوقت الراهن . إنها تمثل تهديدا غير مسبوق للأمن القومي ، ولم تجد هذه الدول حتى الآن وسيلة فعالة لمواجهته . وريما كانت الحوادث الإرهابية وضرب البرجين الشهيرين في سبتمبر في نيويورك ، دليل على ذلك . كيف استطاعت مجموعة صغيرة من البشر أن تحول أربع أو خمس طائرات مدنية إلى سلاح تدمير شامل ؟ كيف استطاعت أن تخوض وأن تخترق كافة شماكات الأمن القومي ؟ هذه كما أعتقد مسألة أساسية . وهذا تقريبا بشكل عام ، هو السياق شبكات الأمن القومي ؟ هذه كما أعتقد مسألة أساسية . وهذا تقريبا بشكل عام ، هو السياق نغهم وأن نقرأ كيف يتغير المجتمع العالمي ، وفي أي اتجاه ؟ وما هي سياستنا في مواجهة هذه التغيرات الكبري .

إن السياسة الأمريكية، حتى نفهم الشرق الأوسط الكبير، يمكن بحثها تحت مبحث عنوانه السياسة الأمريكية بين الاستمرار والإنقطاع . الشرق الأوسط الكبير استمرار لسياسة أمريكية تمت منذ ١٩٤٥ ، بعد نهاية الحرب العالمية الثانية ، ولكن هنالك انقطاع أيضاً سنتحدث عنه . الاستمرار يتمثل في الآتي : بعد نهاية الحرب العالمية الثانية ، وظهور الاتحاد السوفيتي كمنافس قوى للولايات المتحدة الأمريكية ظهر مذهب الاحتواء . كيف يمكن أن نحتوى الخطر السوفيتي والخطر الشيوعي ؟ الاحتواء كانت خطة استراتيجية لمواجهة خطورة الاتحاد السوفيتي ، الخطورة الآيديولوچية المتمثلة في الماركسية كمنافس قوى للرأسمالية ، وفي نفس الوقت الخطورة في التوسع ، لأن النموذج السوفيتي كان مصدر جاذبية لعديد من دول العلم الثالث . كيف يمكن وقف هذا التوسع ؟ ولكن في نفس الوقت ابتداء من سنة ٥٠ ظهر مذهب، جديد مذهب ثقافي استراتيچي امريكي . مذهب يدعو لما سماه بصدق استاذ أمريكي يتسم بنزاهة فكرية أصدر كتابا مهما جدا بعنوان ترويض الأمم، الولايات المتحدة الأمريكية صاغت بكل بساطة مذهبا لترويض الأمم . بمعنى تغيير قيمها الأساسية حتى تتطابق مع القيم الأمريكية. كلمة الترويض لها معنى، إنها تستخدم في ترويض الوحوش، والمروض يستطيع بعد الترويض أن يتلاعب بمن تم ترويضه. وبالتالي فإن ترويض الأمم، هو محاولة للتغيير الثقافي المخطط ، لتغيير القيم الأساسية في البلاد التي ترى الولايات المتحدة الأمريكية أنها تمثل خطرا على أمنها القومي وفقا لتقديرها. ترويض الشخصية اليابانية ، والشخصية الالمانية، بعد الحرب العالمية الثانية. أمريكا ترى أن الشخصية اليابانية تتسم بالعنف الشديد والعسكرية والاستبداد . العسكريون كان لهم اليد العليا عن المدنيين. والشخصية الالمانية أيضا، تتمثل فيها هذه العدوانية . كيف يمكن ترويض كل من الشخصنية الالمانية والشخصية اليابانية؟ أعدوا خطة من خلال تغيير النظام السياسي ، مقرطة النظام السياسي ، ومن خلال التغيير الثقافي ، ابتداء من برامج التعليم وتغيير القيم الاجتماعية . ما مدى نجاح هذه الخطة ؟ مسالة تحتاج إلى تحليل تاريخي وتعمَّق في الموضوع . هذه كانت البندايات . ومن أجل هذا أصدروا هم كتابا عام ٢٠٠٣ بعنوان من المانيا إلى اليابان إلى العراق واستعادوا فيه المحاولات الأمريكية المتعددة من بعد الحرب العالمية حتى الآن في ترويض الأمم. لدينا هنا إذن مشكلة، أن المذهب النافي ، غير الاحتواء ، هو مذهب ترويض الأمم ، بشكل يوافق ويؤكد على القيم الامريكية ورؤيتها للعالم.

النقطة الأساسية في مشروع الشرق الأوسط الكبير أنه ملئ بالتعليمات الجارفة، ويضع الجميع في سلة واحدة ، مجتمعات شتى وبلاد مختلفة . وحتى الحلول التي قدموها ، مثلما قال د. مراد غالب الإصلاح المزعوم ، حلول غريبة جدا، أن يساعدوا في تسجيل الناخبين ، كلام سخيف ليس له معنى . وتبلغ التفاهة قولهم أنهم يريدون إصلاح برامج إدارة الأعمال . ما هي علاقاتهم بإدارة الأعمال ؟ وإقامة معاهد أمريكية مشتركة خاصة بإدارة الأعمال مثل معهد البحرين الذي إسمه ،معهد المصارف، . كلام غريب جدا . نوع من الركاكة الغريبة في هذه الوثيقة . النقطة الأساسية في مشروع الشرق الأوسط الكبير يثير قضية المشروعية . ما هي مشروعية المثروعية . ما هي مشروعية المدخل بهذا الشكل في هذه البلاد المختلفة ؟ هنا فقرة خطيرة موجودة في بداية

الرثيقة تقول بالضبط: الشرق الأوسط الكبير يمثل تحديا، وفرصة فريدة للمجتمع الدولى . وجرى تناول النواقص الثلاثة التى حددها الكتاب العرب فى تقريرى الأمم المتحدة حول التنمية البشرية العربية للعامين ٢٠٠٢ ، ٢٠٠٣ : وهى الحرية ، ونقص المعرفة وتمكين النساء،كذا الظروف الداخلية فى هذا المجتمع ، باعتبارها تهدد المصالح الوطنية لأعضاء الثمانى دول . هذا كلام خطير . لأول مرة تعقد الصلة البائسة بالأوضاع الداخلية لدينا وأنها تهدد بشكل مباشر الأوضاع والمصالح الوطنية . تقول النظرية الأمريكية السائدة المعروفة أن انسداد قنوات التعبير الديمقراطى فى المجتمعات العربية، أدى إلى يأس أجيال جديدة من الشباب، مما أدى إلى الفكر المنظرف ، وأدى إلى الإرهاب، إذن الحل أننا لو ادخلنا الديمقراطية فى هذه المجتمعات نكون جففنا منابع الإرهاب، هذه هى النظرية الرسمية الأساسية التى يحاول مشروع الشرق الأوسط الكبير أن يبني مقترحاته على أساسها .

ليس هنالك مشروعية للولايات المتحدة الأمريكية للتدخل في الشنون الداخلية للدول العربية، لا من زاوية القانون الدولى ، ولا من ناحية الأعراف . كل هذه النظريات التافهة عن الإرهاب، كلام غير مقبول ، وخصوصا حين يتم التدخل وفقا للخطة التي يضعونها هم لنكون تحت رقابتهم . هذا كلام غير معقول . هنا نوع من الاستعمار المباشر مرة أخرى للعالم العربي، بعد أن تم استخلاص استقلاله منذ ٥٠ سنة .

إعادة استعمار العالم العربي . البداية هي الغزو العسكري الامريكي للعراق . نحن إذن في سرحلة تاريخية جديدة، سنبدأ سن الصفر في مواجهة الاستعمار المباشر من جديد في العالم العربي . لقد بدارا بالعراق رواصح أنهم لديهم خطة للتدخل والاستمرار في كل البلاد العربية . انا في الحقيقة اريد أن أضع موضوع الإصلاح في الشرق الأوسط، إصلاح العالم العربي ، في سياقه التاريخي الحقيقي . هناك في العلم الاجتماعي استراتيجيتان للتغيير الاجتماعي : استراتيچية التغيير التدريجي ، واستراتيچية الثورة ، الانقلاب النووى على ظروف المجتمع . كان في علم الاجتماع تاريخيا معسكران ، معسكر يدعو للإصلاح التدريجي ، وكان على رأسه بيركاين الفرنسي وسدبيكر الألماني وباليكو الإيطالي، ومعسكرا آخر يدعو إلى الإنقلاب على المجتمع الرأسمالي . مسألة واضحة ، والعلم الاجتماعي الحديث نشأ على أساس هذا الاستقطاب. الفريق الذي يدعو إلى إصلاح المجتمع الرآسمالي الناشئ ، وعدم الثورة عليه، والمعسكر الذي يدعو إلى الانقلاب على هذا المجتمع وتغييره تغيرا جوهريا في ضوء الماركسية، وفي ضوء الاشتراكية . هذه مسيرة نظرية . لكن هناك مسيرة تاريخية ينبغي أن نتأمل الثورة الصينية عام ١٩٤٩ . ما هي محصلة القرن العشرين ؟ هذا سؤال مهم، من هنا يمكن القول، أن أنصار معسكر الإصلاح اكتسبوا قوة دافعة من سقوط الثورتين ، بالمعنى التاريخي للكلمة . من هنا يسود الآن الإصلاح . الإصلاح في علم الاجتماع تسميه التغيير الاجتماعي المخطط. إن كلمة الإصلاح كلمة غامضة ، وأصبحت الان في الخطاب العربي المعاصر كلمة مبتذلة ، لا معنى لها . التغيير الاجتماعي المخطط يتحدث عن اربع عناصر واساسية . لا بد أن للإصلاح أن ينطلق من رؤية استراتيجية . الرؤية الاستراتيجية حسب التعريف في التنمية الحديثة هي مجموعة سياسات، سياسية واقتصادية وثقافية لمجتمع ما في

القرن القادم . ليست هناك رؤية استراتيچية عربية . وليس هناك رؤية استراتيچية مصرية للمجتمع المصرى . وهذا هو سر تخبط هذا المجتمع في السياسات الاقتصادية والسياسية . إذن ليس هناك تغيير ولا إصلاح . النقطة الثانية ، لا بد من التحديث . ما هي القوى الاجتماعية المرشحة لقيادة الإصلاح ؟ من سيقوم بالتغيير ؟ الناس الذين في السلطة ؟ استحالة . كيف سيكون التغيير إذن ؟ النقطة الثالثة ، هناك عادة مقاومة للتغيير ، وعلينا أن نرسم خريطة . من هم أصحاب المصالح والجماعات التي ستقاوم التغيير ؟ النقطة الرابعة والأخيرة ، ينبغي أن نجد المنهجية لتقييم التغيير . ماذا حدث في محاولات التغيير المختلفة ؟

النقطة الاخيرة: نحن في موقف عربي لا نحسد عليه في الواقع. مشرع الشرق الأوسط الكبير لا يعنى أننا مكتملون ديمقراطيا ، فهذا غير صحيح . بعض المجتمعات تعانى التحال والانهدار . ومن هنا لا بد أن نبدأ في التغيير وفقا لرؤية استراتيجية ، أو وفقا لاستراتيجية حضارية متكاملة ، تحدد ما هي أهداف التغيير. د. مراد أشار إلى مسألة النهضة . مطلوب مشرع للنهضة . وأنا هنا أشير أن لدينا نقص في التوافق المعرفي كمثقفين عرب . مطالب الإصلاح العربي مستمرة منذ هزيمة ٦٧ حتى الان . بعد ٦٧ نشأت موجة من موجات النقد الذاتي العربي . الموجمة الأولى كانت عقب هزيمة ٤٨ ، وكان بطلها الأوحد تقريبا المؤرخ اللبناني الشهير قسطنطين زوريق ، حين كتب كتابه معنى النكبة وقال أن نقص الحريات، السياسية ونقص التفكير العلمي في المجتمع العربي من أسباب الهزيمة . بعد ٦٧ عمل طبعة ثانية بعنوان معنى النكبة مجدداً . وكان من أبطال النقد الذاتي في المرحلة الثانية صادق جلال عوني المفكر السوري في كتابه الشهير النقد الذاتي بعد الهزيمة ، وصلاح الدين المنجد من وجهة النظر الإسلامية أعمدة النكبة السبعة ، ومن وجهة النظر المسيحية أديب نصور النكسة والخطأ . ولكن نقطة خاسمة في مجال الإصلاح العربي كانت الندوة التي عقدها مركز دراسات الوحدة العربية في قبرص عام ١٩٨٣ بعنوان أزمة الديمقراطية في الوطن العربي . أنا شاركت في هذه الندوة وكان فيها ١٠٠ مفكر عربي منهم ، إسلاميين وليبراليين وقوميين ، انتهوا إلى الأتى : بدون ديمقراطية ليس هناك سبيل للتقدم . وأكثر من ذلك كيف يمكن تحقيق الديمقراطية هذه ؟ ندوة أولى ، الندوة الثانية نمت أيضا بمركز دراسات الوحدة العربية ، التراث وتحديات العصر . ولكن آخر ندوة وأخطرها كانت ندوة انعقدت في الرباط مركز دراسات الوحدة العربية ، بعنوان نحو مشروع نهضوى عربى . مشروع كامل للنهضة موجود ومطبوع في حوالي ٢٠٠٠ صفحة . لم يقرأه أحدٍ. نجن لدينا مشروع للنهضة شارك فيه مفكرون أسلاميون ومأركسيون وقوميون لم نقرأه للأسف الشديد . وبالتالي كل كلامنا في مواجهة الأمريكان هو كلام ودفع شكلي . المؤتمر الذي انعقد في قبرص حول الديمقراطية سنة ٨٣ ، لم نقبل أي عاصمة عربية بمافيها القاهرة انعقاد هذا المؤتمر فيها . وقد أعلنا في نهاية هذا المؤتمر قيام المؤسسة العربية لحقوق الإنسان . وكان ذلك إذانا بأن المثقفين العرب ينتقلون من مجال الكلام إلى مجال الفعل . علينا أن نعيد النظر نقديا في مطالب الإصلاح العربي من وجهة نظر عربية ، وأن نواجه بها العالم على أساس أن مطالب الإصلاح هذه كافح المثقفون عبر خمسين سنة مطالبين بها . وشكراء،،،

د.مرادغالب

أريد أن أقول أننا نحلل جيد جدا ونتكلم جيد جدا ، لكننا عندما نجئ إلى التنفيذ ونقول لا بد من عمل خطط يكون كل هذا مجرد حبر على ورق . أشارك اسيد ياسين أننا قد شبعنا مشروعات نهضة بعد كل هزيمة ، لكننا لا زلنا نتحدث في إطار أربع جدران ولا يصل هذا الكلام إلى حيز التنفيذ .

ا سيد ياسين قال كلمة مهسة جدا أننا لكى ننفذ الإصلاح يجب أن نبحث عمن هو المستفيد من هذا الإصلاح وأنا معه ١٠٠٪. إذا أردنا أن نصلح، فيجب أن نبحث عن القوى المستفيدة من هذا الإصلاح وهذه هى القوى التى يمكن أن تفعل شيئا .

# السفير سعيد كمال مبادرات الإصلاح في المنطقة أسباب الفشل وعوامل النجاح (رؤية عربية)

شهدت المرحلة الأخيرة من تاريخ المنطقة آلعربية، وتحديدا بنهاية عام ٢٠٠٢ وبداية المرحلة المرحلة التى بدأت فيها الاستعدادات الأمريكية لغزو العراق، شهدت هذه المرحلة الطلاق سلسلة من المبادرات الدولية التى تمت صياغتها تحت عناوين كبيرة مثل مبادرة الشراكة بين الولايات المتحدة والشرق الأوسط، ومبادرة الشرق الأوسط الكبير، والمبادرة الأوروبية، ومبادرة منطقة التجارة الحرة بين الولايات المتحدة والشرق الأوسط.

وقد جاءت هذه المبادرات في إطار ما يسمى بالإصلاح وتعميق الديمقراطية وإطلاق حقوق الإنسان في المنطقة. ولعل أكثر هذه المبادرات إثارة للجدل، ولردود الفعل، هي مبادرة الشرق الأوسط الكبير التي أعلنها الرئيس الأمريكي جورج بوش، والتي ينوى الحصول على تأييد لها خلال اجتماع الدول الصناعية الثمانية الكبرى في الولايات المتحدة في يونيو القادم.

وتعد هذه المبادرة تطويرا لمبادرة الشراكة بين الولايات المتحدة والشرق الأوسط والتي أعلن عنها وزير الحارجية الأمريكي كول باول في خطابه في ٢٠٠٢/١٢/٢ أمام مؤسسة -Heri عنها وزير الحارجية الأمريكي كول باول في خطابه في ١٠٠٢/١٢/٢ أمام مؤسسة -tage Foundation والتي ركزت على ثلاث قضايا هي: كسب الحرب ضد الإرهاب ، ونزع أسلحة العراق، والتوصل إلى تسوية للنزاع العربي الإسرائيلي.

أما مبادرة الشرق الأوسط الكبير، فإنها تركز على النقاط التالية:

١- قامت بتعريف الشرق الأوسط الكبير بأنه الدول العربية بالإضافة إلى باكستان وأفغانستان وإيران وتركيا وإسرائيل.

٢- تقدم صورة بالغة السلبية عن الأوضاع الاقتصادية والاجتماعية والسياسية في المنطقة، وتستند في ذلك إلى الهيانات الواردة في تقريري الأمم المتحدة للتنمية البشرية العربية في عامي ٢٠٠٢-٣٠ اللذان اعتبرا الأوضاع في المنطقة أوضاع مروعة، وتدل على أن المنطقة تقف عند مفترق طرق، وأن استمرار هذا الوضع يمثل تهديدا ليس للمنطقة فحسب وإنما أيضا للمصالح المشتركة لأعضاء مجموعة الثماني، لأنه طالما تزايد عدد الأفراد المحرومين من حقوقهم الاقتصادية والسياسية فإن التطرف والإرهاب، بالإضافة إلى الهجرة غير المشروعة إلى الدول الأوروبية، سوف يتصاعد.

"- اعتبرت المبادرة أن الإصلاح مو الطريق البديل، وأن بعض الزعماء في الشرق الأوسط الكبير قد استجابوا لنداءات الإصلاح، واتخذوا خطوات في انجاه الإصلاح السياسي والاقتصادي والاجتماعي.

<sup>\*</sup>الأمين العام المساعد لشئون فلسطين بجامعة الدول العربية



٤- أشارت المبادرة إلى أن الشراكة الأوروبية المتوسطية، ومبادرة الشراكة بين الولايات المتحدة والشرق الأوسط، بالإضافة إلى جهود إعادة الإعمار المتعددة الأطراف في أفغانستان والعراق باعتبارها تمثل التزام مجموعة الثماني بالإصلاح في المنطقة.

٥- ركزت المبادرة على المحاور الثلاثة التالية للإصلاح:

أ- تشجيع الديمقراطية والحكم الرشيد عن طريق تعزيز دور البرلمانات وحرية النعبير والانتخابات النزيهة، والعمل على زيادة مشاركة النساء في الحياة السياسية، وتطوير منظمات المجتمع المدنى، واعتبرت المبادرة أن إسرائيل هي البلد الوحيد في المنطقة الذي يتمتع بالحرية والديمقراطية.

بناء مجنمع معرفى يقوم على تحسين التعليم الأساسى ومحو أمية الراشدين وتدريب
 المعلمين مع التركيز على النساء، وتضييق الهوة القائمة في مجال الكمبيوتر بين المنطقة وبقية
 العالم.

ج- توسيع الفرص الاقتصادية. رتركز السادرة على أن تضييق الهرة الاقتصادية في سترى الدخول ومعدلات النمو ونسبة البطالة المرتفعة يتطلب تحولا اقتصاديا شبيها بما قاست به الدول الشيوعية السابقة في أوروبا الشرقية، ويقوم على إطلاق قدرات القطاع الخاص في المنطقة، وتشجيع رووس الأمرال، وإقامة بنك تنمية الشرق الأوسط الكبير على غرار البنك الأوروبي للإعمار والتنمية، ويقوم بالإقراض بعد التأكد من قيام البلد المفترض بإصلاحات ملموسة.

ومن استقراء التلخيص المرجز السابق لأهم السادرات المطروحة على ساحة الإصلاح في المنطقة وهي المبادرة الأمريكية، نستطيع أن نقدم الملاحظات التالية، والتي توضح الأسباب المؤدية إلى فشلها رغم ما تحتويه من بعض الجوانب الإصلاحية التي بدأت بالفعل في الدول العربية:

١- أن هذه السبادرة لم يتم التشاور بشأنها مع دول المنطقة، وهي الدول السعنية بالإصلاح، والتي تشكل الأرضية التي سوف يتحرك فوقها، ومعنى ذلك، بكل وضوح، أنها تأتى لتفرض وجهة النظر الأمريكية (والتي تحاول إقناع الدول السبع الصناعية الكبرى بها) على دول ومؤسسات المنطقة، دون أي اعتبار للعوامل الخاصة بالرأى العام والظروف السائدة في المنطقة. كما أن توقيت إطلاق هذه المبادرة يثير شكوك قوية في الأهداف المرجوة منها، حيث أطلقت في وقت يتعرض فيه نظام الأمن القومي العربي لهزة شاملة بسبب الاحتلال الأنجلوا مريكي للعراق، واستمرار الاجتياح الإسرائيلي لمدن وقرى الضفة الغربية وقطاع غزة، وهذا يقودنا إلى الملاحظة الثانية.

١- إن الإصلاح الأمريكي يركز على إصلاح الجوانب السياسية والاجتماعية والاقتصادية من خلال اليات تستغرق عدة سنوات للقيام بدورها، وهو مالا نرفضه، بينما تتجاهل المبادرة وجود صراع فلسطيني عربي إسرائيلي محتدم على الأرض، يعتبر أولوية أولى في العمل العربي المشترك، ويتطلب قبل كل شئ إيجاد حل شامل وعادل ودائم، إذ كيف يمكن للإصلاح أن يستمر ويستقر وجهود الدول العربية خاصة المحيطة بفلسطين، ومواردها موجهة لتلبية

احتياجات مواجهة العدوان الإسرائيلي وظروف عدم الاستقرار السائدة في المنطقة.

وبعبارة أخرى، فإن مبادرة الإصلاح الأمريكية تعكس نية إدارة الرئيس بوش لتجاوز الصراع العربي - الإسرائيلي، والقفز من فوقه والتركيز على سياسة التغيير في المنطقة بكاملها، وهو هدف غير واقعى، ولا يمكن أن يتحقق قبل وجود حل عادل للصراع العربي - الإسرائيلي.

"- كما أن المبادرة الأمريكية تتجاهل عن عمد، وطبقا للمصالح الأمريكية الاستراتيجية، وجود قرة نووية إسرائيلية في المنطقة، بينما تمارس ضغوطا شديدة على بعض دول المنطقة بدعوى وجود نشاط نووى لديها. وبدون حل لمسألة أسلحة الدمار الشامل لا يمكن أن يتحقق الأمن والاستقرار في منطقة الشرق الأوسط الكبير.

٤- إن الإصلاح من خارج المنطقة العربية مع إدخاله دول الجوار الجغرافي يعد عملا
 تعسفيا لانه لا بأخذ في الاعتبار المعطيات الخاصة للمنطقة وتاريخها وقيمها.

وبعبارة شاملة ، فإننا نخشى صراحة أن يكون هدف مبادرة الشرق الأوسط الكبير الإجهاز على النظام العربي الإقليمي المتمثل في جامعة الدول العربية ، وطمس الهوية العربية الحضارية والشقافية ، ولن يتم ذلك إلا بضرب قوى القلب في هذا النظام ، وفي الواقع ، فإن الاحتلال الأمريكي للعراق ، وإطلاق يد حكومة شارون في التنكيل بالشعب الفلسطيني ، وقتل كوادر المقاومة يمثلان خطوة مهمة على طريق تحقيق هذا الهدف .

ومن هنا فقد كان على الأطراف العربية، وعلى جامعة الدول العربية، وضع الخطوط العربية لعملية إصلاح داخلى لترتيب البيت العربى، وتحقيق أهداف التنمية السياسية والاقتصادية والاجتماعية، وتدعيم أواصر الأمن القومي العربي، وانعكاسا لذلك، فقد أصدر مؤتمر القمة العربية في تونس مؤخرا: وثيقة مسيرة النطوير والتحديث والإصلاح،، ووثيقة العهد والوفاق والتصامن وإعلان تونس، والتي تبنت عدة خطوات تعمل بالتوازي على إيجاد حل عادل وشامل للقضية الفلسطينية، طبقا لمبادرة السلام العربية، وخطة خريطة الطريق، وإقامة الدولة الفلسطينية المستقلة وعاصمتها القدس، واحترام سيادة العراق واستقلاله ووحدة أراضيه، وإجراء الإصلاحات الهيكلية اللازمة لمؤسسات وآليات جامعة الدول العربية التي تمثل قلب نظام الأمن القومي العربي، والإستمرار في عمليات الإصلاح السياسي والاقتصادي والاجتماعي الجارية في الدول العربية.

هذا هو الطريق الوحيد للإصلاح والتطوير والذي يمكن أن يكتب له النجاح والاستمرار، أما الإصلاح القائم على فرض الحلول من الخارج، والتي تعكس مصالح وأولويات قوى خارجية أو قوى إقليمية خارج نطاق نظام الأمن القومي العربي ، فلن يقدر له النجاح أو الاستقرار ، بل قد يكون عاملا إضافيا لأسباب التوتر والصراع في المنطقة، بل وتغيير بعض الأنظمة العربية باللجوء لاستخدام القوة أو وسائل زعزعة الاستقرار الأخرى.

#### مداخلات الجلسة الأولى

تحدث متداخلا إحدى عشر مشاركة ومشاركا . وقد ركز الأستاذ رجائى قايد فى مداخلته على ربط الإصلاح الذى يتشدق به الحكام بحل مسألة الصراع العربى - الإسرائيلى ، وأنه لا علاقة لهذا بذاك . وأنه لوكانت منالك ديمقراطية لحل الصراع العربى - الإسرائيلى . ويأخذ الحكام رفض الشعوب للإصلاح فى الخارج لحسابهم، فى حين أنه لن يتم أى إصلاح داخلى على أيديهم .

وتناول الأستاذعبدالقادرياسين ما جاء في كلمة الأستاذ سعيد كمال عن الصراع الفلسطيني العربي الإسرائيلي ، باعتباره مصطلحا جديدا حيث أجبر الأمريكان المؤسسات العربية على القول بالصراع الفلسطيني الإسرائيلي، وربما يصير غدا الصراع الغزاوي - الإسرائيلي . وأشار إلى أن أحد المسئولين الكبار في نظام عربي قد قال في أحد الفضائيات أنه إذا صارت ديمقراطية في الدول العربية فسوف يسقط كل الحكام الموالين الأمريكا .

وطالبت الأستاذة إملى تفاع بالتعميم الإعلامي للآراء القيمة العلمية التي طرحها السادة المتحدثون، لمواجهة حالة الاحباط والهجوم الأمريكي الشرس . كما أشارت إلى أن الإدارة الأمريكية تعمل من أجل إلغاء جميع المنظمات الأقليمية والدولية التي أفرزتها موازين القوى ليكون لها اليد المطلقة للهيمنة . وإن المواجهة تتطلب جهود الفئات المتضررة .

وتناول المهندس أحمد العسراوى إستهداف المشروع دمج إسرائيل في المنطقة، وسحر كل ما هر عربي . وأن الأنظمة العربية لا تريد إصلاحا ، وعلينا نحن أن نعمل للتغيير لا للإصلاح . وقال أن أقصى ما يستطيع أن يتنازل عنه الحكام العرب هو أقل بكثر مما يريده الصهيانة، وأن الصراع العربي الإسرائيلي لن يحل إلا عسكريا.

وتناول د، عصام جلال التغييرات التى تجرى فى بلذان مختلفة من العالم ودرر الشعرب فيها في حين أنه ليس هنالك شعور أو قبول برأى عربى أو موقف عربى لاأن العالم يرى أن الذى يطرح هو مواقف حكومات، وأن الشعوب العربية ليس لها رأى أوموقف ، هنالك فراغ سياسى يسمح لأى قوة خارجية بالتدخل واللعب ، في الثلاثينيات كنا قادرين على تغيير حكومات ورؤساء ومعاهدات ، الحكومات العربية الآن تقدم سلسلة من الأخطاء البقاء فى الكراسى ، الديمقزاطية الحقيقية لا تخدم المشروع الأمريكي للسيطرة ، ومن ناحية الإصلاخ ، لا يمكن داخليا ، لفرقة طبل بلدى أن تعزف سيمفونية ،

وتحدث د. فتحى إبراهيم عن حقيقة أننا لا نعمل ولا نتحرك ، وأن اليرنان ، أصغر دولة فى الاتحاد الأوروبي ، تنتج كتباً وثقافة ضعف ما تنتجه الدول العربية كلها، وأنه لا بد أن نعيد النفكير فى حياتنا وسلوكنا ، لأن القضية خطيرة للغاية .

وتحدثت د، مهام نجم ، وأوضحت أن مصطلح الإصلاح ليس هو المصطلح، وأننا في حاجة الى تغيير شامل وكامل وتطوير أيضا . أما بالنسبة للمبادرة فإن المشكلة تكمن في العقل العربي المحبوس في إطار الحدث والأزمة بعد انتشارها، وليس في دراسة احتمال وقوعها . كان الأولى بنا استخدام تقرير التنمية الإنسانية كأداة من أدواتنا الرئسية . هنالك أدوات أخرى تحت أيدينا ولا نستخدمها . إن خيار المقاومة خيار إستراتيجي تحديدا للإنتماء وتأكيدا للتغيير والتطوير في

المنطقة العربية.

العميد حسن عبد القادر يتساءل عن ما الذي يمنع من مجئ قوى أجنبية من خارج مصر تحكم على أساس تحجيم حجم الفساد الموجود ، كما حدث أيام الإنجليز ؟

الأستاذيعقوب شيحة يقول أن أمريكا ليست في حاجة إلى ترويض أكثر للدول العربية لأن

لها قواعد عسكرية في كل الوطن العربي ، إن علينا أن نهيئ وتدبر قوت يومنا.

تحدث د. عبد المنعم عبيد عن أن العشرين عاما القادمة سوف تشهد صراع وجود ما، بين العالم العربي وإسرائيل . علينا أن نفكر في العوامل التي أدت إلى ضمور قوى العالم العربي .

مشروع الشرق الأوسط الكبير يهدف إلى الهيمنة، والمنطقة كلها تعسكرت ضد مصالح شعوبها. هنالك جمود وعدم قدرة على التعبير عن مصالح الطبقات والخوف من أى إصلاح، والدخول في مستنقع الركود، وليس هناك من حل غير الدخول في القضايا الديمقراطية من أوسع جوانبها.

تحدث اللواء همدى شعراوى عن الأوضاع فى أمريكا ووجود ٤٠ مليون تحت خط الفقر و٣٠ مليون يأكلون من الزبالة ، وعشرين مليون ينامون فى علب الكرتون. أمريكايحكمها الآن اليمين المتطرف الدينى المتصهين ، يمين فاشى . نحن نستطيع الوقوف فى وجهها ، فقد وقفنا بعد هزيمة ٥ يونيو وقمنا بأعمال مجيدة لا تقدر بمال، وأكملنا مشاريعنا الضخمة . يجب أن يقوم مفكرونا بالرد على الشرق الأوسط الكبير بفضح أمريكا وفضح أوروبا .

تعقيب السفير سعيد كمال

لا أختلف مع الأخ عبد القادر ياسين في أن تعبير الصراع العربي الإسرائيلي لا يهدف إلا أن يشخص الصراع الفلسطيني وبين القيادة أن يشخص الصراع الفلسطيني وبين القيادة والحكومة والجيش الإسرائيلي ، وهو لا يعنى أن الشعب الفلسطيني منعزل عن أمته العربية ، ولذلك وضعت تعبير الفلسطيني العربي – الإسرائيلي .

لست ضد تعبير الصراع العربي الصهيوني ، لكنه تعبير شعبي ، لكن عندما يتحدث المسئولون فإنهم يراعون التعبيرات التي تستخدم في الأمم المتحدة وقراراتها وهو الصراع العربي الإسرائيلي .

فيما يتعلق بدور مصر فهى قد عانت الأمرين ، شأنها شأن سوريا ودول الطوق المحيطة بإسرائيل، وقد بذلت الغالى والرخيص من أجل القضية العربية . وأنا أتفق مع القول بأن الديمقراطية لا تعطل الإصلاح . نحن عندما نرد على أمريكا فإن هذا لا يعنى اعتمادنا عليها وإنما اعتمادنا على الذات . إن الهدف الكبير للقيادة الأمريكية للعالم هو هدف كل الإدارات الأمريكية القادمة . وعلينا أن نحلل كالطبيب وأن يكون صوتنا مسموعا عند أصحاب القرار في الدول العربية وفي كل مكان . الإدارة الأمريكية تلجأ ، أمام الأوضاع في العراق ، إلى أسلوب المرونة الشكلية ، ونحن نلعب نفس اللعبة، غير أن هذا لا يغير إطلاقا في قناعاتنا ومبادئنا وإيماننا. وأنا هنا أتكلم باسم الأمانة العامة لجامعة الدول العربية .

د. مراد غالب : لا بد من توصيل هذه الأفكار إلى الشعب حتى يحدث تغيير حقيقى . وما لم يحدث هذا سنظل نتكلم بين الجدران.



#### د. فخری نیپپ

أن مشروع الشرق الأوسط الكبير، ليس هو أول مشروع تضعه الولايات المتحدة الأمريكية في الشرق الأوسط، ولن يكون، فيما أعتقد، الأخير، فالولايات المتحدة منذ الحرب العالمية الثانية ولها مشروعات خاصة بمنطقتنا. ولاتنتهي هذه المشروعات، منها مشروعات خاصة بالحلول محل الاستعمارين الانجليزي والفرنسي باسم مبدأ أيزنهاور لملئ الفراغ، أي أنه عندما يرحل الانجليز والفرنسيون فإنهم سيتركون فراغاء والأمريكيون مشكورين يودون ملء هذا الفراغ. وهنالك أيضا النقطة الرابعة، ومشروعات الأحلاف العسكرية، ومشروعات كثيرة جدا. وقريبا كان مشروع كولين باول، والمبادرة الأمريكية الشرق أوسطية، ثم مبادرة بوش الخاصة بمناطق التجارة الحرة، ثم هذا المشروع الأخير . أي أن جميع الفترات لم تخلو من مشروعات أمريكية خاصة بالشرق الأوسط، وتستهدف في المحل الأول أن تحل محل استعمار قديم وأن تهيمن هي بنفوذها الجديد، أو تحارل ترويض الحكومات. كما أنها لن تتوقف عن الضغط على المنطقة طرال الرقت وجميعنا يتذكر السد العالى وما عانته مصر من الولايات المتحدة الأسريكية من سحارلة لمنعها من بناء السد العالى، أو أخذ تمويل من البنك الدولي لهذا الخصوص. وايضا الضغرط التي تجري الان بتهديد سرريا، واتخاذ قرارات بالحصار حرلها، رتهديد السردان بأنه إن لم يرقع الإتفاقيات هو أو غيره ستوقع عليه الولايات المتحدة عقوبات. أي أن الولايات المتحدة عينها علينا بالتهديد أو بالحصار أو بالمشروعات أو بالغزو. كما سبق وغزت لبنان وغزت الصومال وغزت أخيرا العراق. كما لها أيضا مشروعات بالضرب والعدوان مثلما حدث بالنسبة لليبيا والسودان . لها سلسلة طويلة من المشروعات أو السلوكيات معنا، وكلها ساعية للضغط علينا. مشروع الشرق الأوسط الكبير لم يذكر شيئا عن الوضع في فلسطين أو القضية الفلسطينية ، ولا بالنسبة لقضية العراق، أو بالنسبة للأوضاع الكثيرة التي توجد في المنطقة. بالنسبة لنا نحن كمصرين ناضلنا للديمقراطية طويلا، من ١٠٠ سنة على الأقل هناك نضال ديمقراطي، والمطالبة بمطالب ديمقراطية، أي أن الشعب المصرى لا يحتاج إلى وصاية من أحد حتى يقترح له ديمقراطية بالشكل الذي تقترحه أمريكا، لأن الديمقراطية المقترحة من أمريكا خاصة بصناديق الانتخاب، وخاصة بممارسة الانتخاب وجداول الانتخاب، كيف نعمل جداول انتخاب وكيف ننظم عملية الانتخاب ذاتها. وأعتقد أن هنالك خبرة مصرية، ربما بالسالب وليس بالإيجاب، لكن عندنا خبرة عريقة في الكشوفات والصناديق ومثل تلك الأشيئاء. أمريكا تود أن تعلمنا ما هي الديمقراطية ، وتدرينا على ممارستها. وأنا في تقديري أن هذا الاقتراح الأمريكي، الذي لا يخرج عن كونه محاولة كي

<sup>\*</sup> مساول قسم الاعلام بمنظمة التضامن.

يأخذ شرعية أن يغزونا بإرادتنا، أى أن يدخل عندنا بإرادتنا، ويصنع فى داخلنا حصان طروادة، الذى تعده أمريكا. أنها تسعى إلى إعداد مجموعة من الناس يستطيعون أن يكونوا بدلاء . إن أمريكا لم تعد تكتفى بالأصدقاء إنها تريد عملاء يضعون الأولوية للمصلحة الأمريكية وليس للمصالح الوطنية.

يتحدث معنا في هذه الجلسة اليوم الأستاذ محمد سيد أحمد وسيحدثنا عن الأبعاد السياسية والأمنية للشرق الأوسط الكبير. والأستاذ محمد سيد أحمد رجل معروف بتاريخه السياسي النضالي ، إن محمد ليس مجرد رجل يتحدث في السياسية أو الديمقراطية والحريات ، أنه له تاريخ في الممارسة العملية دفاعا عن الديمقراطية والحريات، ، وقد دفع الثمن غاليا، حتى يحقق خطوة ولو صغيرة للأمام من أجل الديمقراطية.

ومعنا أيضا د. سعد عبد الرزاق الذي سيناقش الوضع العراقي ومشروع الشرق الأوسط. ود. سعد عبد الرزاق دكتوراة في علم الأجتماع، وأستاذ مساعد في جامعة الجزائر، وله العديد من الدراسات والبحوث المنشورة سابقا في صحف عراقية وإنجليزية. إن د. سعد عبد الرزاق ليس مجرد باحث أو مفكر أكاديمي، إنما هو أيضا رجل له صلاته بالشارع السياسي العراقي.

#### ا .محمد سيد أحمد \* الأبعاد السياسية والأملية للشرق الأوسط الكبير

زميلنا د. فخرى لبيب ، قدم الموضوع على أن المشاريع الأمريكية المتعلقة بالمنطقة كثيرة عبر التاريخ وعبر الجغرافيا . وهي هنا تتسع كما نرى ، لأن الكلمة المفتاح في الاقتراح المطروح، هي كما يقال في الترجمة ، الشرق الأوسط الكبير ، وإنما الشرق الأوسط الاكبر ، جريتر ميدل إيست . أي أن المقصود بالميدل إيست هو محور أو أساس لعملية المفروض أن تنتشر إلى ما هو أوسع نطاقًا من الميدل إيست ، وذلك له دلالته . أنه ليس مجرد صدفة . إن هذه العملية ، ربما تعود أساسا لفكرة ما هو الأوسع من الشرق الأوسط ؟ ما الذي يمكن أن ينسبه الواحد إلى الشرق الأوسط ، ليس فقط إلى العرب ، وإنما أيضا نسبة الميدل إيست للإسلام. ففكرة الجريترميدل إيست هي تعبير يعكس مشروعا أوسع نطافًا من العالم العربي ، إلى العالم الإسلامي . وهذا يحدد أطراف المشروع . أولا ، المشروع أمريكي ، لأنه مبادرة أمريكية . وثانيا، المشروع ليس بين أمريكا والعرب فحسب ، وإنما هو مشروع يحاول إضافة أطراف أخرى كذلك ، من أبرزها الاتحاد الأوروبي . المُشرَوع معروض على أوروبا إساسا ، شراكة أمريكية أووبية . كيف الشرق الأوسط ؟ . إذن المشروع عبارة عن أمريكا وأوروبا ، إزاء طرف آخر ، طرف هو من وجهة نظر المشروع مصدر الإرهاب ، مصدر القضايا ، اصبح كأن المنطقة برمتها تابعة لمشروع محدد ، لموضوع محدد ذو طرفين ، طرف مهدد هر الغرب وأمريكا أولا، ثم فتي مواجهته عالم مسئول عن هذا التهديد، وهذا العالم ليس هو فقط العالم العربي وإنما أيضا العالم الإسلامي ، وتلك عبارة عن تناول معاصر لفكرة المواجهة بين الحضارات من جانب ، الحضارة الغربية اليهودية المسيحية ، ومن الناحية الثانية العالم الإسلامي . هذا هو جوهر المشروع كما طرح.

والمشرع ليس ناتجا من أمور حدثت في ظروف معينة ، وهذه الظروف بالتحديد هي ما بعد الحرب على العراق . لقد انتهت الحرب على العراق بغشل أمريكا . قادت أمريكا حريا محملة بأهداف معينة ، وهذه الأهداف ثبت عدم صحتها . كان الغرض أصلا من الحرب ليس أن صدام حسين يملك أسلحة للدمار الشامل . هنالك الإرهاب المعاصر ، وهو إرهاب ليس قاصرا على الظواهر الإرهابية فقط ، ولكنه يستند إلى أسلحة للدمار الشامل ، وهي أسلحة بالغة الخطورة عندما تستخدم . إذن هو إرهاب مضاف إليه أسلحة الدمار الشامل . إن أهم مركز لهذه الأسلحة هو النظام العراقي ، وبناء على هذا فنحن في صدام بين العالم المتحضر ، العالم الغربي ، وبين العالم مصدر الإرهاب . هذه المواجهة في الراقع ، ليس شرق أوسطية وإنما هي مواجهة ذات أبعاد عالمية ، ذات بنية تمثل الكيان العالمي . نحن إزاء تهديد جديد بدأ في مواجهة ذات أبعاد عالمية ، ذات بنية تمثل الكيان العالمي . نحن إزاء تهديد جديد بدأ في

<sup>\*</sup> كاتب وباحث ومفكر بارز.

الحقيقة ، أو أعلن عن نفسه في الحقيقة ، بما جرى في ٢٠٠١/٩/٢٢ . الخطة قائمة على فكرة فاعل عالمي ، فاعل كفيل وجدير بأن يكون فاعل ، وهو أمريكا أولا وأمريكا وحلفاء أمريكا ومنهد أوروبا . ومفعول به ، طرف آخر ، هو الطرف الخطر على النظام الدولي والذي ينبغي محوه من الوجود ، وازائبته بكل الطرق . ومن المؤكد أن هذا الطرف الثاني يكتشف اليوم ، من المعاملة التي يعامل بها السجناء في السجون ، إن ما يجرى ليس مشروعا حضاريا . إنه مشروع إرهاب ، مشروع متوحش لا يقل فظاعة عن أي شئ جربته البشرية من قبل .

اليهود اليوم كثيراً ما يتكلمون عن الهولوكوست ، عن ما حدث لليهود في الحرب العالمية الثانية . إن ما نشهده الآن ، بالنسبة للعراق ، لا يقل عن الهولوكوست ، نحن بصدد ظواهر تخلت تماما عن أي نزعة إنسانية . نحن بصدد ظاهرة مضادة للإنسانية والحضارة البشرية المعاصرة . هذه نقطة .

النقطة الثانية وثيقة الارتباط بفكرة العولمة المشروع ، كما قلت ، ليس هو مشروع شرق أوسطى ، إنه مشروع يستند فقط إلى الشرق الأوسط ، من أجل تغيير ملامح العالم كله .

فظاهرة العولمة وثيقة الارتباط بهذا المشروع . وظاهرة العسكرة وثيقة الارتباط بهذا المشروع ، لأن العسكرة متمثلة في الدور المركزي لفكرة أسلحة الدمار الشامل ، أو هي جزء في صميم كيان المشروع ذاته . نحن إذن بصدد مرحلة تاريخية جديدة ، وهندسة جديدة للنظام العالمي ، وعملية ليست مجرد تكرار لمشاريع أخرى مماثلة شاهدناها من قبل ، وإنما هي تعبير عن انتقال من تركيبة معينة للنظام الدولي ، إلى تركيبة مختلفة للنظام الدولي ، إلى تركيبة السند الأساسي فيها هو الهيمنة الأمريكية العطلقة على النظام الدولي . المشروع ليس مجرد المكان الذي يطبق فيه ، وإنما أيضا الأطراف التي تطبقه ، والأطماع التي تهدف إليها . نحن بصدد ظاهرة في بدايتها ، وهي ليست ظاهرة أهم ما جرى فيها قد انتهي . ليس صحيحا أن مانشهده الآن هو خطوة متقدمة في مشرع ثبت فشله . نحن بصدد عملية في بداياتها ، وينتظر لها انتشار أوسع بكثير مما جري حتى الآن . إن ماجري حتى الآن هو مجرد الخطوات الأولى في عملية ذات أبعاد عالمية كما قلت . طبعا ليس من السهل أن تجند العالم كله لهذا المشروع كما تشاء . والعملية لا تتم بهذه البساطة . أولا لقد انطلق المشروع أصلا من هزيمة ، من اعتقاد أمريكي أنها بعد ١١/٩ تستطيع أن تعيد صياغة النظام العالمي وتهيمن عليه ، وتسيطر عليه ، وقد ثبت أن هذا غير صحيح . ثبت إلى الآن إن بناء العشروع بكل مكوناته لا يكتمل . لقد شاهدنا ، وقت الحرب على العراق ، كيف أن أمريكا عجزت عن أن تحشد العالم الغربي كله معها ، ضد العالم العربي الإسلامي .

شاهدنا كيف أن أوروبا انقسمت . شاهدنا رموز سياستين أوروبتين ، سياسة بلير وسياسة شيراك . سياسة بلير هي سياسة قالت بأنه إزاء التغوق الأمريكي الكاسح فلا خيار لنا غير أن نشارك أمريكا . وإذا اختلفنا مع الأمريكان فننصحهم في السر . بينما قامت سياسة أخرى مقابلة هي السياسية التي تبنتها فرنسا وألمانيا وعدد من الدول . وهذه الدول بعكس ما قام به

بلير، منذ ما قبل الحرب، وفي خلال الحرب حتى اليوم تجاهر بأنها تختلف مع الإستراتيجية الأمريكية في نقاط كثيرة، وتتزعم هذا الاتجاه فرنسا وألمانيا. وقد شاهدنا أن المعسكر المضاد معسكر رقيق ، بدليل ما جرى في أسبانيا مثلاً . إن دولة من الدول التي كانت منتمية إلى معسكر بوش انتقلت إلى المعسكر الآخر . ونشاهد أن هذا المثل الذي تحقق مرة ، وارد أن يتحقق في مرات أخرى ، في مواقع أخرى ، المشروع إذن عرضة لصراعات داخلية متعدة . إنه ليس مشروع منسجم ، ولا هو مشروع إذن عرضة لصراعات داخلية متعدة . الواقع أهدافه المعلنة ، إلى أي حد . المشروع إذن يواجه مشاكل من أكثر من طرف ، الطرف الأمريكي ، الطرف الأوروبي ، الطرف الشرق أوسطى ، الذي هو الطرف المهدد ، روسيا ، الصين ، وتتسع مشاكل المشروع وتتخذ أبعاداً عالمية ، بأشكال متنوعة . ونشاهد ما جرى اليوم ، مثلا لقد ذهب مبارك إلى روسيا . هل معنى ذلك أن هذا المشروع يفضي إلى أن نجد سبارك يذهب إلى روسيا ، ويرفض الذهاب إلى أمريكا ، بدعوى أنه كان في أمريكا منذ فترة مبارك يذهب إلى روسيا ، ويرفض الذهاب إلى أمريكا ، بدعوى أنه كان في أمريكا منذ فترة رجيزة ، وانتهى الأمر في أمريكا بسوء تفاهم ، أو عدم تفاهم ؟ هل معنى ذلك أن ما نشهده الآن هو تكرار لما سبق وشاهدناه في عالم ثنائي القطبية ؟ طبعا لا . لكن من المفيد أيضا أن نفت النظر إلى ظاهرة من هذا القبيل .

اليوم يحدث أن الأطراف الواقفة في مواجهة المشروع تتعدد ، ولكن هذه الأطراف في نفس الوقت ، ليست من القوة بحيث تستطيع أن توحد صفوفها في مواجهة الطرف الامريكي . السمة السميزة للوضع الدولي ، الذي نحن فيه ، أننا بصدد نظام له ظواهره من أكثر من وجهة، ولكننا أيضًا ، من زاوية أخرى ، إزاء طرف أو حد ذا قوة كاسحة . هذه مشكلة . نحن بصدد نظام دولى استثنائي لم نجريه من قبل ، إن أمريكا هي أقوى دولة في العالم ، وقد تتفوق عسكريا واقتصاديا على العالم كله ، ولكنها مع ذلك لا تستطيع أن تواجه العالم ككل. نحن بصدد عالم يجد نفسه وهو يواجه أمريكا. أنه لا يستطيع أن يتجاوز حد معين ، شيراك مع عدائه لأمريكا إزاء الحرب لم يستطع أن يتجاوز حدا معينا . بلير يبرر سياسته بأنه لا فائدة من مقاومة أمريكا ، ولا يوجد غير مسايرتها والتأثير عليها من داخلها . إذن نحن في نظام له حدود ، هذه الحدود تتمثل في أن القدرة على مواجهة أمريكا قدرة لها حدود ، ولكن هل هذه الحدود هي الحدود القصوي ؟ هل معنى ذلك ضرورة أن نسلم بأن الحدود التي نشاهدها هي الجدود النهائية ؟ أو أن هناك فرصا كبيرة كي يكون الواقع مختلفا عن الواقع الذي نشاهده. من هذه الوجهة أقول أن ما نستطيع أن نفعله غير معقول . شئ معيب أن نجد أن أضعف حلقة في مواجهة أمريكا هي الحلقة العربية . إن أقوى حلقة في مواجهة أمريكا هي المعارضة الامريكية الداخلية . إن الحلقة المترسطة الحجم في مواجهة امريكا هي الاطراف الاخرى ، لا امريكا من الداخل ولا العالم العربي البتهم والمضروب، ولكن الانصاد الأوروبي وروسيا والصين ... إلخ . إي أننا نجد أنفسنا في نهاية الآمر إزاء رضع غريب ، وضع بأن أمريكا تنطلق بستروع هو مشروع نناج هزيمة ، وتستطيع أن تستمر في فرض هذا المشروع ، والسبب

الرئيسى فى فرض هذا المشروع ، إذا فرض ، هو تقاعسنا نحن على أن ننهض بالدور الطبيعى الخاص بنا . أضعف الحلقات فى هذه العملية هى طرفنا ، هى أنظمتنا ، هى الأوضاع التى نشاهدها مازالت مهيمنة إلى الآن . ومع ذلك أريد أن أقول أن ليس محتما ولا محكوما علينا أن الأبعاد التى نشاهدها هى الأبعاد النهائية للعملية ليس صيحيحا أن الخريطة التى يطرحها مشروع الشرق الأوسط الكبير الأمريكى ، هى الخريطة الوحيدة الواردة ، ليس صحيحا أن من يختلف مع أمريكا هو إرهابى .

ليس صحيحًا أن المواجهات كما تطرحها أمريكا هي مواجهات نهائية . ولنا في ذلك أدلة علينا أن نرى كيف تأثرت الأمور للغاية ، فيما يتعلق بأوروبا ، عندما شاهدنا دولة واحدة، هي أسبانيا ، تنتقل من معسكر لآخر . ونحن نجد اليوم قطاعات من العالم ، ذات وزن كبير ، مثل البرازيل ، هل الشعب البرازيلي كله شعب إرهابي ومختلف مع أمريكا ؟ ويواجه أمريكا ؟ هل صنيحيح أن الشعب الهندي هو شعب كله إرهابي؟ هل ما جرى في الهند ونقل السلطة من اليمين الهندي إلى قوى وطنية هندية تقليدية؟ هل معنى ذلك أن المخطط الأمريكي هو الحدود القصوى ، أو الخريطة الوحيدة الممكنة للمواجهات في العالم في هذا الظرف ؟ أو أن السبب الحقيقي في النهاية هو ضعف الأطراف التي في مواجهة أمريكا في أن تتكاتف وتتضامن وتتغلب على خلافاتها ، وتتجاوز الحدود التي كشفت عنها . هذه كما أعتقد هي القضية المركزية التي ينبغي أن ندركها اليوم . من الممكن أن تختلف الأمور عن ما هي عليه . من الممكن مثلا أن العلاقات المصرية الروسية تحمل إمكانيات تتجاوز كثيراً ما يجرى الاستفادة منها الآن ، بغض النظر عن أن المواجهات اليوم ليس لها طابع إيديولوچي . لقد أصبحت تمارس من خلال تجارب براجماتية . أريذ أن أقول أن أمريكا ما زالت ناجحة في أن تكون وتبرز كدولة وحيدة ، أقوى من كل الدول الأخرى مجتمعة ، ولكن ليس معنى ذلك أنه لا مفر غير هذا . النظام الثنائي القطبية السابق كان له عيوب ، لكن البديل للنظام الثنائي العالمي السابق ، ليس هو النظام الأحادي القطبية . هذا ناتج لأن بقية أنحاء العالم لا تفعل ما ينبغي ، وهذه قضية نضالية . هذه قضية لا تعتمد على الأنظمة . هذه قضية تعتمد على إرادة الشعوب، على تجاوز الثغرات في نضال الشعوب. هذه المشكلة في النهاية هي التي تعتبر المفتاح من وجهة نفس مشاريع مثل مشروع السد العالى ، ومثل مشروع الشرق الاوسط الكبير . . شكرا،،،

...

#### د.فخرىلبيب

شكرا للأستاذ محمد . والحقيقة أن مشروع الشرق الأوسط الكبير كى ينجح فى تقديرى يحتاج إلى شيئين . المشروع الأمريكي يقوم على الهيمنة والسيطرة والتي لا يمكن تحقيقها إلا بتجاوز الشرعية الدولية ، وجعل الشرعية الدولية لا شئ، وبالتالى فرض الشرعية الأمريكية . هنا يكون أمامنا قضية غاية فى الخطورة علينا أن نناصل من

أجلها، ألا وهي استعادة الشرعية الدولية في مواجهة المخططات الأمريكية . الشئ الثاني هو أن أمريكا حتى الآن مستندة إلى حكومات ، هذه الحكومات عزلت شعوبها عن المعركة بإجراءات قمعية أو قهرية . فالشئ الأساسي القادر على وقف الزحف الأمريكي ، والمشروع الأمريكي مثل ما قال الزملاء ، هو دور الشعوب . أي أن المشروع الأمريكي مشروع لا يستحيل وقفه ، يمكن وقفه شأنه شأن أي مشروع استعماري على النطاق العالمي . واعتقد أن ما يسمى بالمنتدى الاجتماعي العالمي ، والمنتديات المحلية ، التي تنشأ اليوم تعطينا صورة للنظم العالمية الجديدة للمقاومة الإيجابية .

هنالك قضية المشروع الأوروبي وفي اعتقادي أنه لا يختلف في المطالب عن المشررع الأمريكي، الخلاف فقط في المقترحات.

#### د. سعد عبد الرزاق حسين\* الوضع العراقي ومشروع الشرق الأوسط الكبير

من المغرى لمعظم حركات التحرروالمنظمات السياسية التي عانت من الماضى الأستعمارى رفض جميع المشاريع الصادرة من حكومات المتروبول السابقة. خاصة تلك الناشطة فى المحيط العربى التي عانت، ولاتزال تعانى، من تبعيات الصراع العربى الإسرائيلى، فقد وجهت الممارسات الصهيونية المدعومة أمريكيا على مدى نصف قرن تقريباً، إهانات بالغة للشعوروالإباء القومى، وشكلت تحدياً كبيراً للوجود العربى، أن جميع الأفكار التي عرفتها منطقتنا العربية، سواء اليسارية منها أو القومية او الاسلامية، تحمل في طياتها مثل هذا الرفض للمشاريع الأجنبية والربية منها.

وعرقت منطقتنا العربية العديد من هذه المشاريع منذ النصف الثانى للقرن الماضى، ربما كان من أهمها حلف بغداد، ومشروع ايزنهاور، ومشروع روجرز، والسوق المتوسطية وغيرها التي كانت محل رفض أو جدل من قبل شعوب المنطقة وحكوماتها. ويدخل مشروع الشرق الأوسط الكبير في قائمة المشاريع المطروحة بهدف فرض، أو إقتراح إعادة ترتيب المنطقة، بالشكل الذي يخدم مصالح الدول الكبرى التي تقدمت بالمشروع، وعلى رأسها الولايات المتحدة الأمريكية. إلا أن المرحلة الراهنة، المزامنة لمشروع الشرق الأوسط الكبير، تختلف إختلافاً كبيراً عن المراحل السابقة التي عرفت فيها منطقتنا مشاريع مماثلة. وربعا يصبح من الضروري التذكير بأهم خصائص المرحلة الزاهنة:

١- تتميز المرحلة التى انتهت فيها الحرب الباردة فى العقد الأخير من القرن الماضى
 بسيطرة قطب واحد على مجمل العلاقات الدولية والمتمثل بالولايات المتحدة الأمريكية.

٢- على أثرتنامى الثورة العلمية والتكنولوجية، وعلى الأخص ثورة المعلومات والإنصالات، دخل العالم مرحلة العولمة التي تمثلت في علاقات جديدة في مجال الآقتصاد والاعلام والثقافة، تخطت حدود الدولة القومية. وفي الوقت الذي جرى فية ظهور تشكيلات مافوق الدول القومية في الجزء المتقدم من العالم. جرت تجزئة الدول المتعددة القوميات في الأجزاء الأقل تقدماً. وأزداد التبادل التجاري بين البلدان المتقدمة ليصل الى حدود ٨٠٪، من مجمل التبادل التجاري المتادل التجاري بين بلدان الجنوب والبلدان المتقدمة لم يزيد عن نسبة ٢٠٪ بضمنها استيراد النفط.

٣- لم تعد امام بلدان الجنوب فرص مناسبة لتحقيق تنمية اقتصادية مستقلة عن متطلبات السوق العالمية التي سيطرت عليها الشركات المتعددة الجنسية. وإختزلت تنمية بلدان الجنوب الى فتح الأبواب أمام الرأسمال الأجنبي للإستثماركما يشاء في الأسواق الوطنية لهذه البلدان. وأصبح تصدير المواد الأولية الى البلدان المتقدمة واستيراد التكنولوجيا منها قانونا حديدياً يحكم اقتصاد البلدان الضعيفة التطور.

<sup>\*</sup> سكرتير المجلس العراقي للسلم والتصامن.

٤- ظهور موجة عالمية واسعة للتوجه نحو الديمقراطية رافقت التغيرات التكنولوجية المرحلة الراهنة، أدت إلى تغيير الأنظمة السياسية في أطراف عديدة من العالم، إلا أن الأنظمة العربية بقيت بمنأى عن مثل هذه التطورات.

٥- استلام المحافظين الجدد السلطة في الولايات المتحدة المتسيزين بالعقلية الدينية المحافظة والمتعاطفين مع الفكر الصهيوني. وكانت أحداث ١١ سبتمبر ٢٠٠١ صدمة كبرى لهذه الأدارة التي عجلت بتنفيذ إستراتيجيتها في توجية الضربة الإستباقية تحت شعار مكافحة الأرهاب والذي أدى إلى إحتلال افغانستان والعراق.

٦- إنساع ظاهرة الأرهاب في العالم الذي أخذ اطواراً جديدة غير معروفة من قبل، والتي اصبحت تهدد استقرار بلدان العالم الغربي, ولابد لأي سياسة جدية المكافحة هذه الظاهرة من البدء في منطقة الشرق الأوسط وخاصة المنطقة العربية التي تشكل مصدراً هاماً لتفريخ الأرهاب.

٧- تفاقم الازمة البنيوية التى تعانى منها الأنظمة العربية والتى تبدر إنها رصلت الى طريق مسدود، فلم يعد بإمكان الأصلاحات الديكورية، أن ترضى قطاعات واسعة من شعوب منطقتنا العربية.

٨- في ضوء حاجة البلدان المتقدمة الحالية والمستقبلية للطاقة، تلعب منطقة الشرق الأوسط دوراً حيوياً في الاستراتيجية الغربية، ولاسيما في تحقيق السياسة الكونية للولايات المتحدة في الهيمنة.

9- لقد وصل الصراع العربى الإسرائيلى أو بالأحرى الفلسطينى الإسرائيلى، إلى أوضاع لم يسبق لها مثيل من قبل الولايات المتحدة الممريكية التى لم تلتزم بالإتفاقات التى اتفقت ووقعت عليها, وذلك محاباة للمنطلقات العنصرية والتوسعية للحكومة الاسرائيلية الحالية.

أن من السهل نبذ مشروع الشرق الأوسط الكبيروجسيع المشاريع الأجنبية جملة رنفصيلاً من منطلق المؤامرة، أو من منطلق أن الدول المبادرة له لا تسعى لتحقيق مصلحة شعوب المنطقة بل تسعى لتحقيق مصالحها الذاتية، وريما هذا ماتسعى اليه بعض الأنظمة التى لايرضها القيام بالإصلاحات التى يدعو اليها المشروع، أن قبولنا للمشروع أو رفضه أو تعديله أو تأكيد بعض نصوصه لابد أن يتم من خلال إستراتيجية واضحة وعقلانية بعيدة عن العواطف والإنفعال، ولأأعتقد أن من الصير مناقشة المشروع مع أصحابه وتبيان وجهات نظرنا النقدية له، هذا رغم أن المشروع بمجمله لازال في طورغير نهائي، وليس من المؤكد بعد عرضه أمام قمة الثمانية بالشكل الذي نناقشه اليوم،

يتضمن مشروع الشرق الأوسط الكبير مشروعان احدهما أوروبى (فرنسى ألمانى) والأخر أسريكى, وهناك اختلافات هامة بين المشروعين, خصوصاً فيما يتعلق بالصراع العربى الإسرائيلى, إذ يؤكد المشروع الأوروبي على انه في غياب تسوية للصراع العربي الفلسطيني لن تكون هناك أي فرصة لتسوية المشاكل الأخرى في الشرق الأوسط. وربما من خلال التأكيد على هذه النقطة بالذات يمكن قياس مصداقية المشروع برمته.

أما النقطة الهامة الثانية، فهي تأكيد المشروع على وجوب عدم فرضه من الخارج. إذ ان قوة الدفع ينبغي ان تأتي من المنطقة، أن كل الدول والمجتمعات المعنية عبرت عن حذر جماعي قوى في وجه اي محاولة لفرض نموذج من الخارج. ومرة أخرى فأن التأكيدعلي هذه النقطة يفتح الباب لتحوير المشروع وتغييره بحسب الحاجات المحلية والملموسة لمجتمعات المنطقة.

لقد ركز المشروع على ثلاثة أهداف اساسية، وهي نفس أهداف تقريرا الامم المتحدة حول التنمية الإنسانية العربية:

تشجيع الديمقراطية والحكم الصالح

بناء مجتمع معرفي

توسيع الفرص الاقتصادية وتمكين المرأة

ويخوض المشروع في تفاصيل تحقيق هذه الأهداف معتمدا على معطيات تقارير التنمية الإنسانية العربية. ورغم ان الحلول التي يضعها المشروع للإصلاحات المطلوبة للمنطقة تركز على جوانب معينة، إلا انه بالأمكان الاستفادة منها لصالح شعوب المنطقة إذا ما توجه نقدنا لها من خلال إستراتيجية معلومة.

لقد قبلت حكومات المنطقة بالنموذج الأقتصادي الذي وضعه البنك الدولي وصندوق النقد الدولي، في خصوص برمجة اقتصادها، بما في ذلك الإضرار بعملتها الوطنية, وليس من الواضح اعتراضها على مبدأ الاصلاحات المبينة في المشروع بحجة عدم الرضوخ للضغوط

من الخارج.

لاشك إن دوافع المشروع تتعلق بالتدهور الكبير للحياة السياسية والاجتماعية والاقتصادية للمجتمعات العربية، التي تشكل بعد احداث ١١ أيلول تهديداً للبلدان الغربية من حيث تشكيلها بؤراً لنمو الأرهاب والتطرف. وربما كان تغيير الأنظمة في كل من افغانستان والعراق وإحتلالهما بالقوة الشكل الفج والمتطرف لهذه الهواجس.

يمر العراق باخطر فترة من تاريخه الحديث، فالنظام الاستبدادي البائد كان قد وصل الي ذروة استهتاره بمقدرات الشعب العراقي من خلال تبديده لثروات البلاد.،وزجها في حربين مدمرتين، قدم فيها الشعب العراقي مئات الألوف من الضحايا. وكان للحصار الاقتصادي الدولي على العراق، ونظام العقوبات آثاراً بالغة في تهميش فئات واسعة من الشعب العراقي بالأخص الطبقات المتوسطة، و تردي أوضاع الشعب الأجتماعية والإقتصادية والثقافية والصحية. ودخلت البلاد في مرحلة من الركود التام لم يكن بالإمكان تجاوزها من دون إجراء تغيير تام وجذري على الصعيد السياسي، إلا أن الفئة الحاكمة أنذاك مانعت بشكل غير عقلاني لكل اشكال الأصلاح حتى تلك التي تعتبر ديكورية. وبدلاً من أن تجد البلاد حلاً منطقياً لمشاكلها المستعصدة. جاء الاحتلال ليفاقم مشاكلها المزمنة. فخلال عام كامل من الاحتلال لم تستطع قواته توفير الأمن في البلاد وتوفير الخدمات الضرورية لفئات الشعب العراقي.

لقد عبرت كل القوى الوطنية العراقية عن استنكارها وشجبها لنظام الاحتلال الذي فرضه قرار مجلس الأمن ١٤٨٣ في ٢٢ مايو من العام العاضي، إذ كانت هذه القوى تنتظر عقد مؤنفر وطنى موسع تعلن فيه حكومة انتقالية تسير حسب برنامج محدد لغاية إجراء الأنتخابات العامة فى البلاد، وجرى تشكيل مجلس الحكم الإنتقالي فى ضوء قرار مجلس الأمن المذكور اعلاه، الذى كانت له صلاحيات استشارية فقط، ولكن الظروف التى أحاطت بالأوضاع فى العراق وتدخل الأمم المتحدة وفشل الإحتلال فى حل كثير من القضايا الهامة لحياة الشعب، مكنت المساعى الوطنية لإنهاء الأحتلال من خلال توقيع اتفاقية ١٥ نوفمبر ٢٠٠٣ بين مجلس الحكم وسلطة التحالف المؤقتة. فقد وضعت الأتفاقية المذكورة جدولاً زمنياً لإنهاء الإحتلال وإسترداد العراق لسيادته فى تاريخ اقصاه يوم ٣٠ حزيران ٢٠٠٤، سيتم حسب نصوصها حل كل من سلطة التحالف ومجلس الحكم.

وسيدخل العراق بعد يوم ٣٠ حزيران القادم في مرحلة إنتقالية تتألف من مرحلتين: تنتهى الأولى منها في نهاية شهر كانون الثاني ٢٠٠٥ عندما ستتمكن البلاد من إجراء انتخابات عامة لمجلس دستورى منتخب تكون مهمته كتابة دستوردائم للبلاد وتشكيل حكومة منتخبة تنتهى مهمتها بعد استفتاء الشعب على الدستور وإجراء الانتخابات العامة في نهاية عام٢٠٠٥.

لقد فرت الأحتلال على البلاد عام كامل من الزمن الضائع, كان بإمكان شعبنا النخلص من نركة النظام السابق الثقيلة وإسترداده لعافيته، لكن مايدعر الى التفائل هو تصميم شعبنا المتواصل في السنى بتحقيق مستقبل افضل بفضل طاقاته البشرية وموارده الغنية.

تعرد الأزمات التى حلت ببلادنا إلى غياب الديسقراطية عنها ،وفرض نظام دكناترى لم يحتاره الشعب، جرى فيه إتخاذ قرار حربين من دون استشارة أو مشاركة الشعب فيه ، أن بناء نظام ديمقراطى دستورى يتسارى فيه جميع العراقيين، بغض النظر عن خلفيتهم الدينية أو القومية أو معتقداتهم السياسية أواصولهم المحلية أو الثقافية ، تعد من المهام الأساسية للعراق الجديد . وربما أن فرض نظام دكتاتورى على بلد ما اسهل بكثير من بناء نظام ديمقراطى حقيقى .

أن حقيقة كون الشعب العراقى لازال منقسماً على نفسه إلى طوائف وأقرام وحساسيات محلية رئقافية نتيجة للتركة التى خلفها النظام السابق، تجعل من مهمة بناء النظام الديمقراطى من المهام الصعبة والمعقدة، لكنها ليست مستحيلة. ولاشك أن من السابق لآوانه تحديد الملامح الكاملة للنظام الديمقراطى في العراق، إلا أن بالإمكان تأكيد بعض صفاته:

١- سيكون تنظيم الدولة العراقية على أساس فيدرالى لا مركزى, وذلك تجنباً لدولة مركزية فرية يحظى من يقودها بسلطات واسعة تمكنه من الهيمنة على مقدرات الشعب، خاصة إذا كان للحاكم سلطة على موارد البلاد الغنية. وبالاضافة الى هياكل الدولة المركزية سيتم إنتخاب المحافظين ومجالس المحافظة والمجالس البلدية في جميع محافظات العراق وستعطى لهم صلاحيات واسعة في إدارة شؤونهم بنفسهم، وسيتيح النظام الفيدرالي حل مسألة القوميات التي يتألف منها الشعب العراقي، والتمتع بإدارة شؤونهم بأنفسهم وإعلاء ثقافتهم المتميزة.

٢- ستنيح الإنتخابات العامة الدورية من تداول السلطة سلمياً، على أن يحمى الدستور حق الأقلية في سعيها من الفوز في الإنتخابات اللاحقة. كما ينبغي على الدستور من تجاوز دكتاتورية الأغلبية.



٣- سيجرى الفصل بين السلطات الثلاث: التنفيذية والتشريعية والقضائية. وسيجرى تأكيد إستقلالية القضاء. وحق المواطن في مقاضاة الدولة.

٤ - سيكون للقانون حظوة متميزة، ويجرى تطبيقه بالتساوى على الجميع بغض النظر عن اعتبارات الحسب والنسب وغيرها.

ونتيجة الى الأوضاع المتردية للطبقات المتوسطة سيجرى فى البداية الإهتمام بغنتين منها: هما فئة المستثمرين الصغار والمتوسطين وفئة البيروقراطية الإدارية، اللتين تشكلان السواد الأعظم من فئات الطبقة المتوسطة، بالإضافة الى الإهتمام بشريحة المثقفين، وذلك للدور الذي تلعبه هذه الفئات فى استقرار العملية الديمقراطية وصيانتها. خاصة فى أطوارها الأولية.

ستشكل العملية الإقتصادية الكبرى المتمثلة بإعادة إعمار العراق القاعدة المادية للنظام الديمقراطي القادم، من حيث اتاحتها فرص عمل لجيش العاطلين، ورفعها من المستويات المعاشية لمختلف فئات الشعب. أن أى إخفاق أو عراقيل لإعادة إعمار العراق سيعقد من بناء نظام ديمقراطي للبلاد.

\*\*\*

د. فخرى لبيب: الاحتلال في العراق لن ينتهي بالانتخابات ، الاحتلال سوف ينتهي إذا حقق أغراضه وسحب قواته. ولا أعتقد أن سلطة الاحتلال سوف تنتهي في ٦/٣٠.

## مداخلات الجلسة الثانية

# جرت مداخلات في هذه الجلسة من ١٥ مشاركا.

تحدث الأستاذ رجائى فايد موضحاً أن ما سيحدث فى ٢٠ يونيو هو نقل سلطة وليس نقل سيادة . وإن تكون هنالك سيادة لأية حكومة قادمة داخل العراق . ١٥ نوفمبر لم يكن اتفاقية ولكن برنامج جاء من الخارج مفروضاً بيد بريمر . الطائفية ميراث عثمانى وليس من أيام صدام فقط . هنالك مادة فى قانون إدارة الدولة ينص على أنه للعراقى الحق فى ممارسة خصوصية حياته ، وهذا مخالف لثقافتنا التى تقوم على أن الأسرة هى أساس المجتمع ، هنالك أيضا لا يجوز سن قانون يتعارض مع أحكام الشريعة الإسلامية السجمع عليها ، وليس هنالك إجماع فى هذا ، وبذا يكونون قد ضحكوا على الاسلاميين . ثم هناك ترتيبات بعيدة المدى لتواجد أمريكى داخل العراق .

عقب الأستاذ عبد القادر باسين بأن كلام د. سعد كلام حياديا نجاه مشروع معادى الأنظمة الفاسدة لا تود أن تنهى فسنادها إلا بعد حل الصراع العربي - الإسرائيلي ، التي لا تريد له أن يحل حتى يدوم الفساد النصور الذي قدمه د. سعد عن مستعقبل العراق أوهمني وكأنه يصدق

كل الوعود الامريكية.

وقال المهندس حمدالعسراوى أن نظام صدام مثله مثل باقى الأنظسة العربية ، وأن الاحتلال جاء فى مشروع الشرق الأوسط الكبير من النيل إلى الفرات ، وأن قانون إدارة الدولة العراقى يقول بأن العراق جزء من الأمة العربية وهذا يعنى أن العراق لم تعد عربية ، هل سيخرج الاحتلال بدستور دائم؟ كيف تم اختيار مجلس الحكم الانتقالى، هل أتوا بمناصلين عراقيين أم أتوا بعملاء لهم من بريطانيا وأمريكا؟ إذا من سيخرج الاحتلال من العراق، إنها المقاومة البطلة، أبطال العراق، سواء فى العهد السابق أو فى هذا العهد.

عقب د. فخرى لبيب بأن منالك كلام كثير حول المقاوسة، هنالك سقاوسة تواجه قوات الاحتلال وهنالك من يفجر مسيرة شعبية. الأولى مقاومة أما الثانية فمؤامرة استعمارية لا تسمى مقاومة.

أشار الأستاذ عبد الخالق فاروق إلى شهادة كونديز ارايس في ١/٥ وكيف سقطت سنها حقائق حول معرفة الأجهزة الأمنية بأن هنالك خلايا للقاعدة على الأرض الأمريكية وأنها تخطط لعمل إرهابي ضد الولايات المتحدة ، وأن بعض هذه العناصر تندرب في معاهد ومدارس طيران أمريكية . ومع ذلك لم تتحرج الإدارة الأمريكية وكأنها تريد أن يتم هذا العمل . وقالت أنه كان مطلوب صياغة استراتيجية هجومية تقضى على الخطر من جذوره . كانت المنطقة العربية هي المهيأة للتغيير في السياق الإقليمي . أمريكا نظرت إلى هذه المنطقة باعتبارعها

تفرخ عناصر تهدد المصالح الأمريكية، وبالتالى ضرورة إجراء تغييرات بها. أمريكا تستورد الآن ١١ مليون برميل، عام ٢٠٠٠ سوف تستورد ١٧ مليون برميل يوميا، ٧٠٪ من احتياطيات النفط والغاز في العالم موجودة في هذه المنطقة.

تساءل د. عبد المنعم عبيد عن مستقبل التوازن النقطى على المنطقة العربية ، وما هى القواعد التى ستنبعها الولايات المتحدة لإدارة الصراع فى أضعف المناطق، ألا وهى المنطقة العربية ؟ تناول الأستاذ محمود المراغى فكرة أنهم يتكلمتون عن شئ ونحن نتكلم عن شئ . آخر ، هم يقولون ديمقر اطية ونحن نقول شيئا آخر . إن البدايات عندهم تختلف عن البدايات عندنا . البداية عندهم أن هذه المنطقة منطقة الخطر ، منطقة تسبب الإرهاب وبالتالى مطلوب إعادة تربيتها ، وتساءل إن كان يتجدد حلف بغداد . بعد أيام سوف يكون معنا مشروع محدد للتعامل معه ، وهنالك حكومات عربية سوف تقبله . هل يتخلى العقل العربى عن فكرة الجهاد ، فكرة المقاومة ، عن فكرة نحن والغرب ؟

وقال الأستاذنبيل صبحى. أن مشروع الشرق الأوسط الكبير كلام حديث لمقولات قديمة . بعد إنهيار الاتحاد السوفيتى عام ١٩٩١ انعقد مؤتمر الاستراتيجية الأمريكية فى البنتاجون وحدد أن الخطر يجئ من مطالبات الجنوب التى تصل إلى حد مطالبة بعض بلدانها بتعويضها عن فترة الاستعمار. والحل ، هو تحويل هذه المطالبات إلى صراعات دينية وقبلية وإقليمية وإثنية . ولتحقيق هذا صنعت أمريكا منظمات الإرهاب فى كل مكان . وهى التى شجعت صدام فى موضوع غزو إيران والكويت . إن الشعار الذى يجب أن يكون منذ فترة ، هو ضد الهيمنة الأمريكية ، والتى هى خطر على أوروبا . وعلينا أن نساعد فى العراق ، المقاومة الوطنية بأجنحتها العسكرية والسياسية .

د. فتحى إبراهيم حكى قصة عصفورة عثر عليها قادمة من روسيا قاطعة منات الأميال وسط أجواء خطيرة كنموذج للمقاومة .

وتساء لت الأستاذة املى نفاع عن أولويات أمريكا فى المرحلة الراهنة. وأوضحت أنه من أجل تحقيق الهيمنة السياسية فإنه لابد من تحقيق الهيمنة الاقتصادية. وهذه القاعدة تتمثل فى الاحتياطى الهام من النفط فى منطقتنا. إن ذلك يمكنها من السيطرة على أوروبا واليابان. من السخف أن تتحدث أمريكا عن الديمقراطية وهى التى آعادت المكارثية. غير أن هنالك مد السخف أن تتحدث أمريكا عن الديمقراطية وهى التى آعادت المكارثية. عولمة نضال جماهيرى من سياتل إلى بورت إليجرى فى مواجهة البربرية الأمريكية. عولمة نضال الشعوب، أهمية تعزيز دور المنتدى الاجتماعى العربى.

وتحدث اللواء حمدى الشعراوي عن قانون الحرية الدينية ، الذي أصدرته الولايات المنحدة ، ليعطيها الحق في التدخل ، في أي دولة كي تمارس تمييزاً دينياً أو هيمنة دينية . أن وصول اليمين المحافظ الفاشي العنصري المسيحي المتطرف ، كان في الوقت المناسب ، لتنفيذ خطة

إقامة إمبراطورية عالمية الاستيلاء على الشرق الأوسط يمكنهم من الاستيلاء على طرق السواصلات والسيطرة على البترول. أنا أريد الديمقراطية التي تغير أنظمة الحكم.

نساءل الأستانالطيب التيجانى هل إذا سقط بوش ينتهى مشروع الشرق الأوسط؛ وأجاب أن هذه سياسة أسريكية وليست مرتبطة بأشخاص . مشروع الشرق الأوسط مشروع قديم للرأسمالية الأمريكية ، ومع ذلك ناضلت الشعوب العربية ضد حلف بغداد وغيره . لابد من إنتقال الموضوع من قاعات المناقشات إلى الشارع السياسي والحركة السياسية.

واشارت الأستاذة مهاسلام إلى أن المبادرة الأوروبية أكثر وعياً وإدراكاً، بأوضاعنا العربية ، وإن الاختلاف بين أوروبا وأمريكا اختلاف حول المنهج وليس حول الهدف، وأن المشروع هو استراتيجية أمريكية، أمريكية سواء بقى بوش أو لم يبقى،

وأوضح مهدد سمحمد أسامة أن الموضوع في بداياته . وأن المقاومة من الداخل تجرى في مراجهة التغييرات من الخارج. يجب أن يجرى الإصلاح من الداخل والديمقراطية هي الأساس وليس سبادرات أسريكا أو أوروبا . إن ما تفعله البيروقراطية الإدارية الإسرائيلية سوف يجعل أمرء يلجأ إلى السحكمة حتى ينال بعض الماء أو حتى ينتقل من قرية إلى الأخرى . وهذا ما ينتظر العراق .

وتناول مهدد سراسم الأتاسى قضية الساريع السطروحة على المنطقة وأن مناقشتها أو تعديلها أو تغييرها أو قبولها أو رفضها مرهون بقوتنا، وبالتالى علينا طرح مشروع نهضة للأمة العربية: فيما يتعلق بالمقاومة العراقية كنت أود من د. سعد ، بغض النظر عن ما هو صحيح أو غير صحيح من المقاومة ، أن يعطينا فكرة عن نتائجها.

### تعقيب أ. محمد سيد أحمد

الدول العربية والعالم العربى لم يأخذ سرقفاً حتى الآن سن سشروع الشرق الأوسط الكبير، لا مند ولا سع ، فقط قال مبارك أنا غير سهتم بالشرق الأوسط الكبير، إن هذا ليس صدفة لأن سنطقتنا أصبحت تأخذ ما تستطيع أن تأخذه .

هذه النقطة هاسة لأنها تتعلق بالسنهج، موقف النخب سن ناحية وسوقف الشارع السياسي من ناحي أخرى.

من الهام جداً إبراز الهيئة الأمريكية وعدم وضع أمريكا على قدم المساواة مع الآخرين، علينا ن ننتزع ما نستطيع من الأطراف الأخرى، يجب عزل المخطط الأكثر خطورة، ووضع الكل على قدم المساواة يعزلنا نحن.

بالنسبة للعراق يجب التمييز بين متطلبات السيادة المقيقية، وما ينسب الآن للسيادة. مرضوع البترول سوف يشغلنا لقرن أو أكثر، ليس من مصلحتنا أن ترد المشروع الجديد إلى المشروعات القديمة. نحن أمام إطار أخطر بكثير من الأطر السابقة مثل حلف بغداد وغيره. إنه

ينطوى على متطلبات لم تكن مطر ، حة ، إنه يتم في ظل عالم إحادى القطبية وكاسح التفوق . تعقيب د . سعد عبد الرزاق

العصر الحالى يختلف تماما عن عصر الاستعمار الكلاسيكى. إن هذه الدول تحقق مصالحها في عصرالعولمة دون جندى واحد ، أنا لدى أعتقاد جازم أن الامريكيين لن يبقوا في العراق . إن الأشياء التي يريدون تحقيقها، تحققت فعلا . من الغباء الاعتقاد أن أمريكا غزت العراق من أجل ديمقراطية شعبية للعراق . إن أهمية السيطرة على منابع البترول أهمية استراتيجية للولايات المتحدة . موضوع البترول من المواضيع الأساسية في الصراع مع القوى الكبرى الأخرى .

فيما يتعلق بالصراع العربي الإسرائيلي فأنا أعتقد أن المسألة كلما بيد أمريكا، إن لديما الجزء الأكبر من الحل.

فيما يتعلق بالإرهاب فإن كل الذين قاموا بأحداث ١١ سبتمبر من منطقة الشرق الأوسط الكبير، وهذا يكفى كي تعيد أمريكا نظرها بكل جوانب هذه المنطقة.

مجلس الحكم الإنتقالي دخل تحت قرار أممي هو ١٤٨٣ ، قرار وضع العراق تحت الاحتلال، وهذه التسمية وضعها مندوب الأمم المتحدة في العراق والذي قُتل. هو مجلس ذا طبيعة استشارية لسلطة التحالف للوصول إلى وضع تجرى فيه انتخابات في العراق وبعدها يتسلم السيادة . العراق بعد يوم ٣٠ حزيران سيكون دولة ذات سيادة كاملة ، وسيكون لأمريكا سفارة في العراق تتعاون مع دولتهم كاملة السيادة . أكثر من ٧٠٪ من المجتمع السياسي العراقي ممثل في مجلس الحكم . كل القوى ممكنة ما عدا قوى واحدة هي القوى القومية . في المجلس قوى وطنية وقوى محسوبة على أمريكا وغير أمريكا . وسوف تكون الدولة ذات طبيعة ديمقراطية متعددة الديانات . مسألة العراق جزء من الأمة العربية ، هذه جاءت في الدستور الذي أقر بعد ثورة تموز .

د. فخرى لبيب: التعليق الخاص بى عن الاستعمار الجديد والقديم، فإنا لم أكن أقدم تحليلاً مستفيضاً. الزمن الماضى بالطبع كان زمنا مختلفاً، كانت الحكومات وطنية وهنالك حركات تحرير وعدم انحياز ومعسكر اشتراكى، نحن الآن فى زمن تحكمه الهيمنة الأمريكية. هنالك كتاب أمريكى صدر حول المناطحة بين الدول الرأسمالية الأوروبية واليابانية والصعود الصينى فى مواجهة أمريكا، وهذا يعنى أن التناقض الذى بينهم يحلونه لحسابهم وليس لحسابنا، وهذا وضع مختلف عن وجود معسكر اشتراكى متناقض مع المعسكر الرأسمالى ولنا معه علاقات ومصالح مشتركة.



## ا. إملى نفاع \*

أتوجه ، في مستهل كلمتي ، بالتحية إلى منظمة تضامن الشعوب الأفريقية الاسيوية التي نفذت هذه المبادرة الهامة ، للتطرق لهذا المشروع ، الخطير حول مشروع الشرق الأوسط الكبير. لقد استمعنا بالأمس إلى أوراق علمية ألقت الضوء على طبيعة هذا المشروع وأهدافه. وكان هناك أيضنا العديد من المداخلات الهامة التي أوضحت خطورة هذا المشروع ، وأكدت على المهام المطلوب اتخاذها من أجل احباطه وإذا كان المئولون الامريكيون عبروا عن نيتهم في نشر ديمقراطيتهم في منطقتنا بوسائل مختلفة ، فقد أصبحوا في الأونة الأخيرة أكثر تحديدا رأشد رصوحا . وكان من أبرز صغوطهم ، ما حدث لدينا في الأردن ، فيما يتعلق بضرورة إعادة النظر في المناهج التعليمية ، بل لقد احضروا لنا أوراق تتضمن ما هو المطلوب لتعديل هذه المناهج في البلدان العربية لتنقيتها ، كما يعتقدون ، من ثقافة العنف . وهذا طبعا جرى في الأردن . وأعتقد في عدد من الدول ، طبعا يتضمن هذا المشروع في طياته ، كما استمعنا بالأمس ، أبعادا وأهدافا اقتضادية وأمنية وسياسية واجتماعية ، من أبرزها التوجه لتغيير شامل في منطقة الشرق الأوسط من حيث الإدارة والنياسة. وقد أعدت واشنطن ورقة عمل لهذا الغرض ، ستقوم بعرضها على مجموعة الثمانية في رقت قريب ، رتنص الورقة على اهداف المشروع ، والحفاظ على مصالح الولايات المتحدة الأمنية ، ومصالح حلفائها أيضا . والتعامل مع دول المنطقة على أساس كيانات شرق أوسطية ، وليس على أساس أقطار عربية . وتأمين سيطرة الولايات المتحدة الأسريكية على منابع النفط ووصوله إلى الأسواق. وهذا أيضا مهم من خلال التراجد المباشر بصررة إقامة قراعد عسكرية ، كما حدث بعد حرب الخليج الثانية ، فقد أقامو جزءاً من هذه القراعد ، وهم بصدد تعسيمها ، وتشير المعلومات إلى أنه حتى لو تم خروج القرات من العراق ، ستبقى هنالك على الأقل قواعد لهم في داخل الأراضي العراقية . وهنالك أيضا إدماج العالم العربي ، في قرانين وشروط العولمة، بالاقتصاد العالمي . وإنهاء الصراع العربي- الإسرائيلي ، وتصفية القضية الفلسطينية . وإيجاد مؤسسة جديدة تتجاوز جامعة الدول العربية لتمرير مخططاتها ، بما في ذلك إدماج إسرائيل بالمنطقة ، وإعطائها السيطرة الاقتصادية ، لخدمة الشركات متعددة الجنسيات ، والتي يشكل الرأسمال الصهيوني نسبة عالية منها ، في سبيل تحقيق أهدافها. ولتنفيذ هذا المشروع الذي تفرضه أمريكا يتم إضفاء بعض الخصرصيات ، ليبدر ركأنه جاء ليخدم الدول المعنية التي تشملها الدعوة إلى الديمقراطية والتنمية السياسية والاجتماعية والاقتصادية ، وجعل هذه الدول تقبل به ، متجاهلة الاهداف والنوايا والأطماع الاستعمارية الحقيقية التي يرمى إلى تحقيقها ، وفي مقدمتها

<sup>\*</sup> رئيسة جمعية النساء العربيات بالأردن.

استيعاب العرب، وثرواتهم النفطية ، وضرب القومية العربية والهوية . لدينا اليوم أوراق عمل بيداً الدكتور مصطفى علوى بتقديد أولها .

# د. مصطفى علوى. رؤية نقدية للأفكار الأمريكية في الإصلاح

شكرا السيدة رئيسة الجلسة . واسمحوا لى فى البداية أن أتوجه بعظيم الشكر والتقدير إلى منظمة تضامن الشعوب الأفريقية الآسيوية ، ورئيسها د. مراد غالب ، على هذه الدعوة الكريمة التى أتيحت لى للقاء بحضراتكم . وموضوع حديثى هو رؤية نقدية ، أو قراءة نقدية فى الأفكار الأمريكية للإصلاح . وأود أن أبدأ هذا الحديث بالتأكيد على أن مبادرات الشرق الأوسط الكبير، التى ترجمت ، أو وضعت، هذه الأفكار الأمريكية للإصلاح فى المنطقة معا ، فى وثيقة واحدة ، هى نتاج تطرر طويل نسبيا . بدأ مع إدارة چورج دبليربوش ، ويشكل أكثر تحديدا منذ سبتسبر المعادرة الشرة شكل طرح عدد من المبادرات التى مهدت لهذه المبادرة الأعم والأكبر ، منها مبادرة الشراكة مع الشرق الأوسط ، التى تبناها وأعلنها وزير الخارجية الأمريكية كولين باول ، ومنها أيضا مبادرة إنشاء سنطقة عربيه أمريكية للتجارة الحرة . ثم جاءت هذه المبادرة ، المبادرة الشرق الأوسط الكبير ، لكى تجمع شتات هذه الأفكار التى تتعلق بالإصلاح ، وتطرح مبادرة الشرق الأوسط الكبير ، لكى تجمع شتات هذه الأفكار التى تتعلق بالإصلاح ، وتطرح موقعين : الموقع الأول هو صحيفة الحياة والموقع الثانى هو الموقع العربي له ( C NN ) . ولم أمريكية ، تتضمن هذا المشروع ، إنسا طرحت مترجمة باللغة العربية لجس النبض ، وقياس والفعل العربي ، على ما جاء فى هذه المبادرة .

هذه المبادرة سوف تطرحها الولايات المتحدة الأسريكية على سجموعة الثمانية الكبرى لتبنيها رسميا ، وسيتم ذلك في القمة القادمة في ٧ ، ٨ يونية . والغرض الأساسي من طرح هذه السادرة طبعا هو طرحها على محافل دولية أخرى ، المحفل الأهم هو مجموعة الثمانية . ثم ستطرح على القمة الأمريكية الأوروبية بعد مجموعة الثمانية ، ثم ستطرح على قمة النانو في اسطنبول ، أواخر شهر يونيو أيضا كي تحظى بشرعية سياسية دولية ، وبتأييد كافة هذه القوى التي تعبر عن العالم المتقدم في شمال الكرة الأرضية ، والغرض من ذلك هوالحصول على تأييد هذه المجموعات الدولية للمشروع الأمريكي المعنون ، الشرق الأوسط الكبير ، . وهي على تأييد هذه المجموعات الدولية للمشروع الأمريكي المعنون ، الشرق الأوسط الكبير ، . وهي للآن تطرح مراجعة وتعديل عنوانه ، كما سيأتي على ذلك بعد لحظات ، إن الولايات المتحدة الأمريكية قد أدركت أن أي مشاريع أر أي مبادرات تطرحها باسمها هي ، تفتقد إلى القبول من جانب المعوب ، بل ربما أيضا من جانب الحكومات

<sup>\*</sup> أستاذ الطوم السياسية و مستشار رئيس جامعة القاهرة ، ورئيس تحرير مجلة النهضة ، كلية الاقتصاد والعلوم السياسية .

والأنظمة. وذلك لما قامت به في العراق ، وتبنيها لأفكار غير مقبولة ، في ظل السياسة التوسعية الإمبريالية لإدارة چورج دبليو بوش . وبالتالي هي تريد أن تحصل على مظلة دولية أكبر ، هي تريد أن تنقل رسالة إلينا ، في الوطن العربي ، بأن هذه الفكرة ، أو هذا المشروع ، ليس مشروعا أمريكيا بل أنه مشروع دولي . فإذا وافقت علية الثمانية ، التي تضم إلى جانب الولايات المتحدة الأمريكية بلدانا مثل روسيا واليابان وكندا ، بالإضافة إلى أربعة من الدول الأوروبية ، ثم على قمة الناتو ، فإن معنى ذلك أن لأوروبية ، ثم بطرحها على القمة الأمريكية الأوروبية ، ثم على قمة الناتو ، فإن معنى ذلك أن كل المتقدمين في الشمال قد تبنوا هذه الفكرة ، وتبنوا هذا المشروع ، ومن ثم فإن قدرتنا على مقاومته تضعف كثيرا ، بالمقارنة إذا كان هذا المشروع مجرد مشروع أمريكي . لكن يبقى في النهاية أن جوهر المشروع الأمريكي ، وإن استطاعت الأطراف الأخرى ، سواء في مجموعة الثمانية ، أو في غيرها من المجموعات الدولية ، إدخال تعديلات جه هرية على مضمون هذه الفكرة ، تظل قدرته محدودة ، هي قدرة محدودة بطبيعة الحال .

إن الولايات المتحدة الأمريكية قد عدلت في مسار أفكارها الخاصة بالإصلاح بالوطن العربي ، لأنها كانت قد تبنت ، في البداية ، نظرية تقول أنه يجب تغيير العراق من الداخل ، وأن العراق سوف يتغير من الداخل ريما بسرعة أكبر مما اكتشفت بعد ذلك ، وبسهولة أكبر مما اكتشفت بعد ذلك ، وكأنه في ذهنها أن تقدم العراق الجديد الحر الديمقراطي الأمريكي كنموذج العشفت بعد ذلك ، وكأنه في ذهنها أن عملية بناء النموذج العراقي وتقديمه إلى بلاد المنطقة الأخرى أصبح أمراً صعباً في ضوء غياب الأمن وتصاعد المقاومة في العراق.

ويقوم مشروع الإصلاح الأمريكي في الشرق الأوسط على افتراض أن الارهاب الذي يهدد العالم ينتج عن حالة التخلف العام الشامل الاجتماعي والثقافي والسياسي والاقتصادي ،والتي أخذت مؤشراتها من تقارير التنمية الإنسانية العربية الثلاثة . وبالتالي فهم يقولون نحن لن نأتي بشئ من عندنا ، نحن أخذنا منكم . أخذنا بضاعتكم التي تقول أنكم في حاجة إلى إصلاح ، وبالتالي لا بد أن تتقبلوا هذه الأفكار التي نظرحها .

ورغم أن عنوان المبادرة هو الشرق الأوسط الكبير ، إلا أنها في حقيقتها تخاطب العالم العربي ، ومما تتميز به ، هي أنها مبادرة إجرائية ، لا تتضمن مجموعة مبادئ عامة كتلك الوثائق العربية التي صدرت بشأن قضية الإصلاح ، والتي تصدر عادة بشأن إن أي قضية . إن أي وثيقة عربية هي مجموعة من المبادئ العامة الجميلة الصياغة الرائعة ، ولكنها لا تجد طريقها للتنفيذ، لأنها ببساطة لا تحول المبادئ العامة إلى إجراءات ولا إلى جدول زمني . أما مبادرة الشرق الأوسط الكبير فهي تطرح المبادئ ، وتترجم المبادئ بشكل إجراءات . وهي قد نزلت بالإجراءات إلى حد التفاصيل الشديدة التي تتعرض للتغيير الثقافي والاجتماعي والاقتصادي والمياسي في المنطقة العربية ، وخطوات الإصلاح كلها موجهة إلى البلاد

العربية. إن الإنسان حين يقرأ نص الرثيقة ، يجد أن خطرات الإصلاح ، والدعوة إلى تطبيق إجراءات الإصلاح هذه ، تقتصر على الدول العربية ، رغم أن الإطار الإقليمي للمبادرة ، من البداية ، كان من الواضح أنه من المغرب إلى أفغانستان. إن التركِيز ، فيما يتعلق بالإجراءات الإصلاحية ، يتم بالنسبة للبلاد العربية . ولعل هذا الإشكال قد حل الأن عندما حدث رد فعل عربي عام رسمي وشعبي ، عندما حدث توافق بين الحكومات وبين الشعوب ، أو منظمات المجتسع المدنى ، في رفض فكرة أن يأتي الإصلاح من الخارج ، أن يتم استجابة لضغرط خارجية . أن يتم الإشراف عليه ومتابعة تنفيذه من جانب قرى خارجية ، أن يقتصر الإصلاح على الوطن العربي فقط. كانت كل ردود الأفعال العربية هذه ، والتي رجدت طريقها إلى أوروبا أولا . ثم منها إلى الولايات المتحدة الأمريكية ، سببا في إن الخطة أو المشروع في صيغته الجديدة المعدلة التي ستقدم إلى قمة مجموعة الثمانية لن يكون عنوانه الشرق الأوسط الكبير، وإنما سيكون عنوانه الشرق الأرسط وشمال أفريقيا ، عودة إلى الصيغة التي كانت سطروحة من قبل، في ظل عملية مدريد ، ومن خلال مفارضات متعددة الأطراف . لكن ليس عردة إلى الآليات نفسها ، رإنما العردة إلى المسمى فقط ، إلى العنوان فقط ، لكن سع الحفاظ على الآليات التي أكدتها سبادرة الشرق الأرسط الكبير، والتي هي في الحقيقة تتكلم عن نفاصيل في المحترى . هنالك سئلا المقترحات العساسة جدا لإدخال تعديلات وإصلاحات في الهياكل رالبنية الاجتماعية والتقافية ، وما أقترح في هذه الرئيقة من صرورة القيام ، من جانب مجموعة الثمانية ،دول مجموعة الثمانية ، بترجمة كتبها الأساسية الدراسية في مجالات أربعة، في حقرل علمية أربعة ، هي الفليفة والأدب والاجتماع والطبيعة ، لنقلها إلى النظم التعليمية العربية ، في البلاد العربية . أن تعتمد هذه الكتب بدلا من الكتب المقررة الآن ، وهذا معناه أن الإنتاج الثقافي ، والسوروث الثقافي ، للبلدان العربية في هذه المجالات ، والذي هو ركن اساسي في الاحتفاظ بالهرية العربية يتعرض للمسخ ، يتعرض للتعديل ، من خلال طرح مثل هذه الكتب المترجمة . الحقيقة تتكلم عن تفاصيل في المحتوى . هنالك مثلا المقترحات الحساسة جدا لإدخال تعديلات وإصلاحات في الهياكل والبنية الاجتماعية والثقافية ، وما أقترح في هذه الوثيقة سن ضرورة القيام ، سن جانب مجمرعة الثمانية ،دول مجسوعة الثمانية ، بترجمة كتبها الأساسية الدراسية في مجالات أربعة ، في حقرل علمية أربعة ، هي الفلسفة رالادب رالاجتماع والطبيعة ، لنقلها إلى النظم التعليمية العربية ، في البلاد العربية . أن تعتمد هذه الكتب بدلا من الكتب المقررة الآن . وهذا معناه أن الإنتاج الثقافي ، والموروث الثقافي ، للبلدان العربية في هذه المجالات ، والذي هو ركن أساسي في الاحتفاظ بالهوية العربية يتعرض للمسخ ، يتعرض للتعديل ، من خلال طرح مثل هذه الكتب المترجمة .

جانب مجموعة الثمانية ، ومنظمات المجتمع المدني أو الأهلى ، في كل بلد عربي على حده . وتوظيف هذه المنظمات ، والمؤسسات . كلام صريح جدا، لا معارضة فيه . وان التعويل سيعظى لمنظمات المجتمع المدنى ، التمويل اللازم للإصلاح سيعطى لمنظمات المجتمع المدنى. وهذا التمويل سيكون تحويل مباشر من جانب مجمعه الثمانية ، سواء فيما يتعلق بالإصلاحات الثقافية ، وفي ثلاث محاور أساسية للإصلاح ، مقترحة بخطوات محددة في الإصلاح السياسي ، وإعادة بناء الدولة ، في تأسيس مجتمع المعرفة ، الإصلاح الثقافي والفكري والعلمي ،حتى تأسيس مجتمع المعرفة في البلاد العربية أو في المنطقة العربية ، ثم في إعادة تأسيس ، أو إعادة بناء ، الاقتصاد على أساس من مبادئ الاقتصاد الحر الرأسمالي . طبعا هنالك أوجه خطر في هذه المبادرة . إنها ترفض الربط بين إجراء الإصلاحات الداخلية في البلاد العربية ، وبين معالجة قضايا الأمن الاقليمي الأساسية ، التي تعتبرها الدول العربية المصدر الأخطر لتهديد أمنها القومي ، والأمن الإقليمي ، للمنطقة ككل ، وعلى رأسها قضية فلسطين ، والصراع العربي الإسرائيلي ، وقضية إخلاء منطقة الشرق الأوسط من أسلحة الدمار الشامل ، وقضية العراق . الأوروبيون أكثر تفهما للصلة بين معالجة قضايا الأمن الإقليمي ، وبين قضية إجراء الإصلاحات الداخلية في المنطقة العربية . الأمريكيون حتى الآن، رغم الجهود العربية والأوروبية ، راقضون لهذا المنهج ، ومصرون على فك الاشتباك ، وقك الإرتباط ، بين قضية الإصلاح من ناحية ، وبين التعامل مع قضايا الأمن الإقليميفي المنطقة العربية ، من ناحية أخرى .

إن كانت الرؤية الأمريكية قد أصبحت أكثر مرونة في شأن قبول أن الإصلاح لا بد أن يأتى استجابة لمطالب داخلية محلية ، وأنه ليست هناك وصفة عامة يجب تطبيقها على كافة البلدان العربية ، دون نظر إلى التميزات القائمة بينها ، التميزات الثقافية والسياسية والاجتماعية ، وأن الأمر لا بد وأن يأخذ شكل برنامج خاص بكل دولة ، إلا أن هناك اصرارا أمريكيا على عدم الربط بين قضايا الإصلاح ، بين قضايا الأمن الإقليمي في منطقة الشرق الأوسط ، التي أشرت إليها .

وهناك إصرار أمريكي أيضا على أن تكون هناك آلية دولية للمتابعة وللإشراف على تنفيذ عملية الإصلاح . ولذلك فإن المبادرة المصرية التي طرحت على القمة ووزعت على القادة ووزراء الخارجية في قمة تونس ، ولم تعرض في جدول الأعمال الرسمي ، كانت تحاول أن تقطع الطريق على مسألة وجود آلية دولية للإشراف على تنفيذ الإصلاح الداخلي في البلدان العربية ، حينما اقترحت أن تكون هناك آلية عربية على مستوى القمة ، مرة كل سنة ، وعلى مستوى وزراء الخارجية مرتين على الأقل في الاجتماعات الدورية في سبتمبر ، ثم عندما تقتضي الحاجة أن تكون هناك آلية عربية للمتابعة والإشراف . كل بلد عربي حر في أن يقترح

لنفسه رأن ينفذ لنفسه برنامج الإصلاح الذي يتفق مع ظروفه ، لكن على أن تكون هناك آلية عربية للمتابعة وللإشراف على التنفيذ ، لكى نقول أن هناك برنامج زمنى ، وأن هناك برنامج إجرائى ، وما الذي نفذ ، وما الذي لم ينفذ ، ونتداول في هذا الشأن على مستوى جامعة الدول العربية . لقد رفض هذا الاقتراح ، ربما لأنه طرح متأخرا ، ربما لأن الدول العربية حساسة جدا إزاء بعضها البعض ، وتتمسك بشدة بمبدأ عدم التدخل في الشئون الداخلية في علاقاتها البينية ، بينما هي أقل تمسكا بهذا المبدأ في علاقاتها بالولايات المتحدة الأمريكية ، وبقوى دولية أخرى . إن هذه المبادرة لو كانت قد طرحت ، وقبلت ، وصدر بشأنها قرار واصح من جانب القمة العربية ، لجنبنا ذلك مؤونة إصرار الولايات المتحدة الأمريكية على ضرورة أن تتبنى سجوعة الثمانية آلية دولية للإشراف المباشر من جانبها على تنفيذ عمليات الإصلاح .

الملف مازال مفتوحا . قمة ٧ ، ٨ يونية ستكون حاسة في هذا الشأن . لا بد من أن تتحرك الدرل العربية تحركا جماعيا بعد هذه القمة مباشرة ، لأنه قبل القمة وأثناءها لا أظن أنه في قدرتنا التأثير . لقد تمت الجهرد على مدى الثلاث شهرر الماضية ، وحتى الذين سيحضرون من القادة العرب ، يحضرون قمة مجسوعة الثمانية في چورچيا ، ليس لهم أى دور أساسى في السناقشات الرسمية التي تتم في مجسوعة الثمانية ،وريما كان هذا هو السبب في اعتذار الرئيس مبارك عن عدم تلبية الدعوة ، لأنه يدرك أن وجوده هناك سيكون احتفاليا ، ولن يكون له تأثير مباشر على المناقشات التي تجرى ، لكنني أعتقد أنه سيكون هناك ضرورة لعقد اجتماع وزارى في الجامعة العربية للنظر في نص الوثيقة الرسسى ، ولا يوجد لدينا حتى الآن نص رسمى ، وسيصدر النص الرسمى عن قمة مجموعة الثمانية .

وشكرا ،،،

\*\*\*

### ا.املي نفاع

شكرا للدكتور مصطفى على على هذه الإضافات الهاسة التي أوردها اليوم ، الآن نستمع الي ا. عاطف الغمري

# ا. عاطف الغمرى • الديمقراطية الهجومية ومبادرات الإصلاح

إن الحقيقة التي لفتت نظري ، عندما كنت في الولايات الهنحدة ، أن أي ندوة ، أو مؤتمر ، أمريكي في موضوع جاد ، يبدأ المتحدث دائما بمزحة أو فكاهة ، ثم يدخل في الموضوع . الحقيقة لفت نظري في الشهر الماضي شئ من هذا النوع ، لكن لا أعرف إذا كان يمثل مزحة أو أنه يمثل هم وغم بالنسبة لنا . هو يحتمل الأثنين . هذا كتاب صدر أخيرا لمؤرخ أمريكي ، يقول في كتابه أن الإمبراطورية الأمريكية أصبحت ضرورة ، والعالم يحتاجها . وأن الأمل الوحيد في المستقبل لشعوب العالم هو في تدخل قوى خارجية ، طالما أن الدول أو الحكومات أو الأنظمة ، في هذه الدول ، قد فشلت في تحقيق آمال شعوبها . طبعا هو يحتمل كما قلت أن يكون فكاهة ، ويحتمل أن يكون مدخلا إلى الهم والغم ، لأن الفكرة لا هي مجرد طرح نظري، لكنه مشروع له أدوات وآليات تنفيذ ، ويقدم إلى منطقة متقبلة أن تفتح أبوابها لدخوله إليها . المقيقة أن كتاب أمريكيين كثيرين كتبوا عن الأمبراطورية الأمريكية ، ومشروع الاستعمار الجديد ، لكنهم كانوا يكتبون من وجهة نظر اقتصادية .كان منهم عدد من الخبراء مثلا في معهد بروكنيز الشهير في واشنطن . واثنين من الكتاب اصدروا كتابا اسمه ثورة بوش في السياسة الخارجية . وقالوا أيضا أن هذا استعمار جديد ، تقوده المجموعة التي تحكم أمريكا الآن. لكن هنالك مجموعة أخرى من الكتاب المرتبطين بحركة المحافظين الجدد ، وهم يغلسفون أو ينظرون لفكرها ، كتبوا أيضا عن فكرة الأمبراطورية ، ليس من باب الانتقاد أو الهجوم ، ولكن من باب التبشير باعتبار أن العالم يحتاج للأمبراطورية الجديدة ، وأن أمل الشعوب هو في تدخل قوى خارجية لإصلاح أوضاعها ، ومنهد وأشهرهم من كتاب هذم المجموعة ريتشارد كورتهامر وروبرت كجين وغيرهما . وسأتوقف أمام ريتشارد كورتهامر ، حيث شرح ما يكاد يكون مشروع الشرق الأوسط الكبير في أكثر من دراسة ، نشر بعضها في مجلة تايمز ، وبعضها نشر في مجلة ناشيونال انترست ، وهي مجلة فكرية مهمة في الولايات المتحدة . وهو أحد الصقور . هو أحد المحافظين الجدد . وقد قال بالنص هذا الكلام ، قبل حرب العراق بفترة قصيرة ربما قبل شهر ، قال أن الإستراتيجية الأمريكية كانت في العادة تقوم على تدخل القوات الأمريكية ، أي أنها تدخل منطقة مثل المنطقة العربية ، ثم تدير حرباً ، تدير أزمة ثم تخرج .

<sup>\*</sup> كاتب صحفى بالأهرام ومدير مكتب الأهرام بالولايات المتحدة عام ٩٥ إلى ٢٠٠٠. مدير مكتب الأهراء في لندن ٩٣ - ٩٥. نائب رئيس تحرير بالأهرام قبل ذلك، عضو المجلس المصرى للشئون الخارجية . عضو مجلس إدارة بحوث الشرق الأوسط بجامعة عين شمس . أستاذ بكلية الإعلام في جامعة القاهرة . من مؤلفاته الأمريكي التائه في الشرق الأوسط من يحكم أمريكا – انقلاب في السياسية الأمريكية .

لكن بعد ١١ سبتمبر انقلب الحال ، نحن ندخل حرب العراق ، ندخل في العراق ، ولكن لن نخرج كما كان يحدث من قبل ، أي عودة القوات إلى قواعدها أر إلى الشواطئ . لكنها دخلت التبقى ، وتقوم بعملية تغيير شامل في العالم العربي والإسلامي . هذه هي الاستراتيجية الجديدة، إن حرب العراق هي بواية الدخول إلى العالم العربي . إن العراق لم يكن مقصودا لذاته ، رلكنه بداية استراتيجية جديدة لعملية تغيير شامل في هذه المنطقة . أن فكرة التغيير مرجردة قبل أن يطرح مشروع ما يسمى الشرق الأوسط الكبير أو غيره ، لأن العالم العربي كان أيضا مقصود لذاته . استراتيجية الدخول لا تصطدم بالطبع بجدار صلب أمامها ، ولا تحاول أن تحدث هذا الصدام، إنها تبحث عن الطقة الأضعف، أو الثغرة التي تدخل منها، الطقة الأضعف على مستوى العالم العربي كله . وعندما وضعوا خطتهم كان الهجوم على العراق له ما يبرره بالنسبة للعالم ، أو بالنسبة للمنطقة ، نظام حكم مرفوض ، أو لديه أسلحة استراتيجية . كما أدعرا ، أو غيره ، والحلقة الأمنعف التي يمكن الدخول منها بالنسبة للمشروع هي الحلقة المرجودة في كل دولة ، رهي سرمنوع الديمفراطية ، أنه لا يخترع الكنه يبحث عن الثغرة المرجودة في هذه المنطقة لكي ينفذ منها بالصرورة . هر يدخل في الثغرة لأنه يعرف من هو رراء هذه الثغرة . هنالك رأى عام له مطالب ، وله أجندة ، وله أفكار فيما يتعلق بمرضوع الديمقراطية والحرية والتغيير . إن الاستراتيجية الاسريكية منذ يرم حرب العراق ، أو حتى من قبلها بعد ١١ سبتمبر لا تعلن عن أهدافها الحقيقية ، لكن على الأقل هناك أهداف معلنة ، وهناك أهداف خفية . الأهداف المعلنة عندما يتكلم عن سبادرة إصلاح المنطقة، وهو يخاطب شعرب لديها نفس الأفكار ، فيرد لها أفكارها ، ويقول أنه قادم من أجل تحقيق مصالح هذه الشعوب . وأنا أذكر أحد الصقور ، وكان مدير المخابرات المركزية الأسبق ، كان له تصريح عن فكرة حرب العراق ، وهو ترديد لنفس كلام كورتهاسر عندما قال ، نحن ذاهبون لهذه المنطقة لكى نقف سع شعربها ، ضد أنظمة متسلطة دكتاتورية . نحن لا نذهب لكى نصطدم بشعربها ، ولكن لكي نقف مع الشعرب صد حكوماتها . والمشروع ، كما قلنا هنا ، لا يطرح افكارا خيالية غير موجودة في الراقع ، هر يخفي أهدافه المقيقية وراء لافتة تمثل ، أر تخاطب ، الراي العام الموجود ، وتثير جدلا داخله ، على أساس إن فكرة الإصلاح والتغيير موجودة ، بل هي أجندة على مستوى العالم العربي كله اليوم ، بعد التراصل الذي حدث نتيجة الفضائيات ، ونتيجة المهانة الإسرائيلية اليومية ، التي تريد أن تقول للجميع أن إسرائيل قادرة على اذلالهم . لقد اتفق الخبراء الأمريكيون على أن الإستراتيجية الأمريكية الجديدة التي يطبق بها هذا التحرك الأمريكي، فيما يتعلق بمنطقة الشرق الأرسط، اتفقوا جميعا على أساس أنها تطوى صفحة استراتيجية عمرها ٥٠ سنة قبلها ، وكانت قائمة ، كما نعلم على مفهومي الاحتواء الرادع الستبادل . وهذه استراتيجية كانت توصف بأنها هجرمية وليست دفاعية . غير أن

الأمريكيين يصفوا الاستراتيجية الجديدة بأنها استبدلت فلسفة الهجوم بفلسفة الدفاع . هي فكر هجومي . وإذا نحن عدنا إلى المقولة التي قالها الرئيس بوش ، قبل إعلان استراتيجيته الجديدة، استراتيجية الأمن القومي للولايات المتحدة ، التي أعلنت في ٢٠ سبتمبر ٢٠٠٢ تحت اسم مبدأ بوش ، نجده يقول أننا سنقوم بهجوم وقائي . لن ننتظر أن عقوم العدو بهجومه علينا ، لكننا سنذهب إليه في مكانه ونهاجمه . وطبعا تقوم الفكرة على أن هذا عدو محتمل ، ليس بالضرورة أن يكون عند العدو نية مبيتة للهجوم على الولايات المتحدة . وأنا أذكر أيضا ، عندما سئل نائب وزير الدفاع عن الدليل ، قال أنا لست ذاهبا إلى محكمة ، أو أعالج قضية جنائية ، حتى أبحث عن الدليل ، هذا موضوع سياسي يخضع لاعتبارات أخرى . وهذا يعني أن أمريكا لم تعد في حاجة إلى دليل كي تضرب وتهاجم ، ولكنها تأخذ الدولة التي تريد أن تهاجمها بالشبهة . إنهم لا يعبأون بالقانون الدولمي ، أو المنظمات أو المؤسسات الدولية ، فهذه لا تعنيهم في شي ، بل حتى التحالفات التي يحتاجونها ، يجب ألا تكون قيدا على قدرتهم لتنفيذ خططهم في العالم . لقد كنا نلاحظ في الفترة قبل حرب العراق أن هنالك معلومات تتسرب من عسكريين معارضين لحرب العراق في البنتاجون للصحف الأمريكية . كانوا يقولون أننا لسنا خائفين من حرب العراق ، ولكن من أهداف ما بعد العراق . وكانت من ضمن التصريحات التي نقلت عنهم ، أن من أهداف حرب العراق إعادة رسم الخريطة الإقليمية للشرق الأوسط لتكون إسرائيل في مركزها اقتصاديا وسياسيا وأمنيا . وفي كتاب للجنرال أويس كلارك الذي كان مرشحا ديمقراطيا في الانتخابات الرئاسية الأمريكية صدر العام الماضي كسب الحرب، ذكر فيه : ذهبت في نوفمبر ٢٠٠١ ، بعد احداث ١١ سبتمبر ، إلى وزارة الدفاع وقابلت زملائي من الجنرالات الذين يعدون خطط عسكرية للولايات المتحدة في هذا الوقت ، فسألتهم، فقالوا أن الحركة بدأت في اتجاه العراق عسكريا. وأن هذا ضمن خطة تستمر ٥ سنوات وتستهدف ٧ دول في المنطقة تبدأ بالعراق . ولم يحدث بالطبع تكذيب من أي مسئول أمريكي في البنتاجون أو غيره لكلام كلارك . وهذا رجل من رجال المؤسسة العسكرية، لا يجتهد في معلوماته . لكنه كما يقول أنا ذهبت إلى وزارة الدفاع ، ونقلت عن زملائي هناك هذه المعلومات . هنالك في معهد أميركان انتربريس ، وهذا المعهد قلعة الصقور في أمريكا، قاموا بدراسة عام ٢٠٠٢ . وكان يقود المجموعة التي كتبت هذه الدراسة أحد الخبراء واسمه مايكل . وقد قال أن الخطة تقوم على تغيير المنطقة كلها اقتصاديا وسياسيا وتُقافيا وتعليميا . وأيضا عاد ثانية لنقطة اعادة رسم الخريطة الإقليمية للشرق الأوسط، حسب ما يتفق مع فكر حركة المحافظين الجدد ، الذين يحكمون أمريكا اليوم .

بعد ما جاء الليكود إلى الحكم حدث ارتداد عن الفكر القديم الخاص بعملية السلام ومرجعيتها في مدريد وأوسلو وغيره . وعاد فكر الليكود ثانية إلى المشروع الصهيوني قبل عملية

السلام كان يقال دائما أن مراكز البحوث هذه مرتبطة بالمحافظين الجدد أو باليمين . أنه تحالف منظم ما بين مجموعة المحافظين الجدد ، وكانوا في المعارضة أثناء حكم كلينتون . ومجموعة الليكود اليميني الإسرائيلي ممثلة في الليكود . بداية هذا التحالف قديم . ففي ديسمبر عام ١٩٧٢ ، بعد حرب أكتربر ، أسبت مجموعة من القيادات الأمريكية المعروفة ، والتي تحكم اليوم في أمريكا ، أسست ما يسمى بالمعهد اليهردي للأمن القومي . وأعلنوا أن هدفه الرئيسي هو رصند كل تطور يمتل تهديدا أو خطرا الأمن إسرائيل ، ثم وضعه أمام نظر صانع القرار في أمريكا ، لكي يكون في حساباته دائما ، حتى تحدث عملية ربط بين الأمن الأمريكي والأمن الإسرائيلي . وكان من ضمن المجموعة التي أسست هذا المعهد ديك تشيني نائب الرئيس ، ووكيل وزارة الخارجية الأمريكية مع باول أحد الصقور، ومساعد وزير الدفاع وآخر في إدارة الشرق الأوسط في مجلس الأمن القومي في البيت الأبيض ، ومجموعة أخرى ، كلهم من الصقور، موزعين الآن في الحكومة الأمريكية . كان هذا بداية الصلة التي تطورت بعد ذلك في التسعينيات إلى اقامة تحالف نظم ما بين الليكود والمحافظين الجدد . أنا أنقل عن رليم كيار ، وهو الآن رئيس تحرير جريدة نيويورك تايمز الأمريكية ، وكان كتب من سنتين دراسة طويلة في نيويورك تايمز قال فيها ، أن إسرائيل الآن هي المرجعية في مركز تفكير المحافظين الجدد ، وليم كيرستوس هذا سحلل سابق في المخابرات المركزية الامريكية ، إشتغل فيها ٢٨ سنة وتحول في ٧٩ إلى كاتب ومحلل . وكتب في سنة ٢٠٠٢ ، أن كتابات المحافظين الجدد المنشورة . وأرائهم المعلنة ، كانت تتضمن إعادة رسم الخريطة الإقليمية للشرق الأوسط لتكون إسرائيل في محورها ، إضافة إلى تحديث العالم العربي والإسلامي ، ونشر الديمقراطية والتغيير، بدءا بحرب العراق. وهذا يعني أن كل الفكر الموجود الآن هو برامج وخطط موجودة، إلى أن تمت بلورتها أخيرا فيما يسمى بمشروع الشرق الأوسط . لقد كنت أحضر بعض ندوات كانت تعقد بين مجسرعة المحافظين الجدد ، وكانت الإحصاءات وقتها تقرل أنهم يمثلون ٢٠٪٪ سن الحزب الجمهوري ، وكان باقي الحزب يسمون بالمعتدلين ومنهم برش الأب وجيس بيكر. لكن المجمرعة الأخرى كانت تسمى بالمثاليين أو المتعصبين ، كان المعتدلون يتهمونهم على النصة أنهم دعاة استعمار جديد ، وأنهم خطر على أمريكا ، وخطر على مصالحه في كل منطقة من مناطق العالم ، يما يطرحوه من فكر السيطرة والهيمنة ، وعدم الاهتمام بالقانون الدولي ، والقواعد التي تحكم المجتمع الدولي وغيره ، وكان من ضمن الاتهامات التي كانت توجه لهم أيضا في هذه المناظرات أنهم يحاولون هدم مفهوم القانون وسيادة الدولة ، على اراضيها ، والذي استقر منذ عام ١٩٤٨ ، في معاهدة اوستقاليا ، وهوالذي يقوم عليه النظام الدولي . وأنهم يضعون نظاما جديدا ، يقوم على حقهم في التدخل في شئون الدول الأخرى ، واعتبار أن الشأن الداخلي لأي دولة لم يعد شأنا داخليا . وأنا أذكر أن هنري كيسنجر قال أن

النظام الدولي ينتقل الآن من الوضع الذي كان يقوم دائما على مفهوم سيادة الدولة الذي أقرته معاهدة اوستقاليا ، إلى نظام التداخل ما بين الدول وبعضها . وهذا أيضا نوع من التبشير ، يرجع بنا مرة ثانية إلى نقطة البداية ، وهي الحلقة الأضعف في النظام العربي . العالم العربي كله ، كما نعلم ، في حالة فراغ أمنى . ولا يوجد به فكر استواتيجي ، ولا استراتيجية عربية واحدة . وعلى الرغم من أن الولايات المتحدة لا تخفي نواياها ، كما نرى في هجومها على المنطقة ، فإن هنالك حالة من البلادة السياسية في العالم العربي ، لا تجعله يحاول سد هذا الفراغ ، أو تقوية الحلقة الأضعف الموجودة فيه . وكما قلنا الآن فإن مطالب الشعوب هي الحلقة الأضعف، وهي التّغرة الموجودة بسبب القجوة الواسعة بين لغة الأنظمة ولغة الشارع. هناك لغة مختلفة تماما . الشارع يتكلم بلغة وله مطالب ويلح بها ويرددها كل يوم ، وتكاد تكون هي نفسها في كل الغالم العربي ، لكن الأنظمة تتحدث لغة أخرى ، لدرجة أنه في الفترة الأخيرة يمكن ملاحظة أن هناك قادة عرب ، عندما يتحدثون عن هموم الأمة العربية ، فإنهم يتوجهون بالخطاب إلى الولايات المتحدة وليس إلى شعوبهم . بمعنى أن لغة الخطاب فيها نوع من الطمئننة للأمريكان ، وإن كان الواحد منهم يظهر بصورة من يخاطب شعبه .تحن نعيش اليوم علاقة من ثلاثة أضلاع ، وليس من صلعين حتى في الشدون الداخلية للدول . هنالك ضلع الدولة ونظامها ، والشعب ، والأمريكان . ثلاث أضلاع يدخلون اليوم في بعضهم البعض، وأصبحوا يمثلون حالة غريبة وفريدة جدا ، ربما ليست موجودة في أي دولة في العالم إلا في منطقتنا العربية الفريدة في كل شئ . الرأى العام العربي له أجندته بمطالبة في الحرية الديمقراطية ، في أن يكون شريكا في القرار ، وأن يكون مؤثرا . أصبح هنالك حاجز يقطع الاتصال ما بين الفعل ورد الفعل ، رد فعل الشارع ورد فعل الأنظمة . هنالك نوع من المهانة اليومية زاد من حالة الغضب عند الناس ، ومطالبتهم بالتغيير . مثلا ، المهانة الإسرائيلية . وأنا أذكر أن وزير الدفاع الجوى الإسرائيلي ، أدلى في بداية إقتحام القوات الإسرائيلية الضفة الغربية ، وحصار عرفات ، وهدم المجتمع الفلسطيني ، أدلى بتصريح خطير جدا ، عندما قال في مؤتمر صحفي ، أن ما يحدث الآن داخل الأرض الفلسطينية لا يخص الأرض الفلسطينية وحدها ، لكنه يتجاوز الحدود الجغرافية للمكان ، ويمثل رسالة للجميع في العالم العربي . ومع ذلك يبدر أن الرسالة لم تصل مثل ما قلنا ، البريد اليوم لا يوصل رسائل ، في مقارنة بين الشعوب العربية ، التي ليست شعوب غبية ، وبين الدول الصنغيرة الفقيرة المتخلفة في آسيا أو في أمريكا اللاتينية ، والتي تتقدم وتقفز اقتصاديا ، وليس لديها ١٠/١ امكانيات أي دولة عربية، يطرخ تساؤل ، والتساؤل يحتاج إلى إجابة ، ولا أحد يجاوب عليه . لماذا هذه الدول المتخلفة ، أصبحت اليرم تتقدم . كانت متخلفة اقتصاديا . هنالك دول منها لا يوجد عندها أية مادة خام على الإطلاق ، وارتفعت مستويات المعيشة فيها إلى ما يساوي مستويات المعيشة في

الدول البترولية . هذا يطرح سؤالا ، ما هو اللغز؟ طبعا هذا كله زود من، أو وسع ،من أجندة التارع العربي في مطالبة أن يكون هناك تغيير . من هنا جاءت الديمقراطية الأمريكية الهجومية وطرح الديمقراطية ، وكأنها تهاجم لأن الباب مفترح ، والثغرة موجودة . وقد بدأنا ملاحظة أن في الشارع فعلا ناس بدأت تسأل عن مقرلة نيل فاجسون ، أن الإسبراطورية ضرورة . والاستعمار الجديد مطلرب . هنالك أناس بدأوا بالفعل يتساءلون ، حسنا فليأتوا ، وهذا أمر خطير. أنت تترك الشارع كي ينقسم أمام مبادرة الإصلاح الأمريكية إلى أناس فاهمين وراعيين لما وراء هذه الخطط الأمريكية ، وأخرين يقولون فلياتوا ويصلحوا طالما أننا غير عارفين كيف نصلح . وهذا خطير . أنت فتحت الباب ورسعت الثغرة دون أن تسارع بأن تحصن الشارع الذي يسثل خط الدفاع الخاص بك . لماذا لم تسرع إليه وتتحصن أمام هجوم خارجي ، وهجوم خطير، وكما نرى وأن الهجوم الخطير هو تحالف مابين فكر المحافظين رالحركة الصهيرنية أو المشروع الصهيوني ، أي أن إحرائيل اليوم تستبدل كل محاولاتها السابقة لحل النزاع العربي الإسرائيلي بمفاهيم قديمة . إلى أن تحله اليوم عن طريق الولايات المتحدة . وكما قال أحد الكتاب الأمريكان ، أن من يحكمون أمريكا في البيت الأبيض ، أو في وزارة الدفاع على رجه الخصوص ، أصبحوا لا يميزون بين ما يخص الأمن الأمريكي ، وما يخص إسرائيل ، وإن ولاءهم اصبح يسير على خط رقيق جدا ، ورفيع ، منا بين الإثنين . إسرائيل اصبحت شريكا في وضع المشروع الامريكي . ويمكن ان ارجع إلى الاوراق الإستراتيجية التي نشرت سنة ١٩٩٦، والتي كلفت بها مجموعة من الصقور، وقد عهدها بها إلى نتنياهو قبل أن يترلى الحكم ، لأنه كان يستعد لترلى الحكم . وكان من ضمنها قيام العلاقة مع الولايات المتحدة على أساس التكافؤ . إن أمريكا نملك قدرة على الضغط وأن يستبدل مفهوم الأرض سقابل السلام بسفهوم السلام مقابل السلام . وأشير في النهاية إلى فكرة أنه لرحدث شئ في العراق، فهذا سيغير سن الميزان أو ترازن القوى في المنطقة، بما يمكن إسرائيل سن الهيسنة الحقيقية . إن الناس لم تعد تشبعهم لغة الكلام دون فعل ، أو حتى لم تعد تحظى بثقتهم . وشكرا ،،،

ا.املى نفاع

شكرا للأستاذ عاطف الغسرى على هذه الإضافات الهامة ولقد ألقى الضرء على الإستراتيجية الهجومية لأمريكا، بل صقور أمريكا الستحالفين مع الليكود الإسرائيلي .

# اللواء د. أحمد عبد الحليم. إنطباعات عامة حول مشروع الشرق أوسط الكبير والتداعيات السياسية والاستراتيجية لمصاحبة

إن الأستاذ عاطف الغمري صديقي العزيز تكلم في العسكرية والإستراتيجية ، ولم يترك شياا غير أن اتحدث في الإعلام والسياسة . ما أقوله قد لا يبدو مترابطا ، لكنه في النهاية سيعطى إلى حد كبير ، الرؤية الإستراتيجية المطلوبة ، لكي نفهم ما يدور في المنطقة . وأبدأ بمصر ، وحينما أبدأ بمصر فأنا أدعو كل دولة عربية أن تطبق ما أقوله على مصر الآن ، لترى النتيجة التي وصلت إليها ثلاثة أحداث أنارت الضوء الأحمر أمام مصر : الحدث الأول زيارة الرئيس مبارك إلى الولأبات المتحدة الأمريكية ، واستقباله في مكان غير رسمى ، في مزرعة للرئيس بوش ، واستقبال شارون في البيت الأبيض ، وإعلان رسمي أمريكي بدعمه في المناطق الفلسطينية ، وبصفة خاصة مشروع الإنسحاب المنفرد منها . الحدث الثاني ، وللأسف الشديد ، هناك نوع من المحدودية في الرؤية إليه ، وهو ملف مونديال ٢٠١٠ ، والمعنى الكبير له . الحدث الثالث ماحدث في مؤتمر تونس ، سواء خروج القذافي وبدء الخطوة الأولى في محاولة هدم جامعة الدول العربية ، أو عدم مناقشة الورقة المصرية التي تضمنت بعض الأفكار التي تراها مصر ضرورية لضبط العمل في المرحلة القادمة ، حتى لا نعطى اليد الطولى للولايات المتحدة والغرب. الأحداث هذه تشكل أزمة في النفوذ السياسي للدولة ، والنفوذ السياسي للمنطقة العربية . ولا يجب أن نأخذ كل حدث في حد ذاته ، لأن هذا يعني أنه مطلوب إعادة تقييم شاملة للموقف العربي والمصرى . يجب علينا أن نعطى اهتماما أكثر لجامعة الدول العربية المطلوب تفكيكها ، لإيجاد أحد نموذجين آخرين ، نموذجين مختلفين اختلافا تاما . إنني أنبه لنموذج أو منظمة الأمن والتعاون الأوروبي ، والتعاون الاقتصادي بين دول آسيا والباسفيك ، الاثنان مختلفان اختلافا تاما . فإذا قبلت الحكومات الرسمية للدول العمل في إطار مشروع الشرق الأوسط الجديد فإن نموذج أوروبا هو الذي يسود . وإذا لم تستجب الحكومات فستلجأ الولايات المتحدة إلى الأسلوب الثاني والنموذج الثاني والذي يعنى التدخل مباشرة مع وحدات المجتمع المدنى ، والوحدات المختلفة ، والمؤسسات المختلفة ، داخل الدولة ليحدث التغيير من أسغل إلى أعلى . هذان نموذجان مختلفان تماما ويجب علينا أن ننتبه لهذا الأمر . المعنى العام من هذا الحدث والذي سيجرى في مصر في المرحلة القادمة ، هو التركيز على الشئون الداخلية ، والإصلاح الداخلي . وفيما يخص السياسة الخارجية ، التركيز على المنطقة العربية ، وجامعة الدول العربية ، وكما أشار رئيس الدولة ، الرئيس مبارك ، إلى أن مشروع

<sup>\*</sup>عضو المجلس المصر للشئون الخارجية وعضو المجلس الأعلى للسياسات.

الشرق الأوسط الكبير لا يعني شيئا بالنسبة لنا . فإن هذا موقف سياسي ، لكنه أيضا موقف يضعنا على حافة الخطر ، لأنه سيحدث نوعا من الصراع في هذا الأمر . وسنجد نتائج هذا الموضوع في الفترة القادمة . لو جننا للشرق الأوسط الكبير ، فسنجد أن هذا مطلبا إسرائيليا ، تم عرضه في خلال لقاءات مجموعة العمل الخاصة بضبط التسلح والأمن الإقليمي ، التي كانت موجودة ضمن خسس لجان تشكلت في الإطار المتعدد في مؤتمر مدريد، حينما قال اليهود سراحة ، لن ندخل في القضية النورية لأننا لا نستطيع أن نعقد اتفاقات في هذا الشأن ، ما لم تدخل في هذه العملية قرى نووية ، موجودة ومحتملة . وأشاروا بالتحديد إلى باكستان وإيران . وكان الخطأ السياسي الأمريكي الحالي هو إعطاء مشروعية لتثبيت إسرائيل في المنطقة ، وإدخال هذه المنطقة المسماء بالشرق الأرسط الكبير ، في منطقة واخدة ، تمهيدا لعملية ضبط تسلح قاسية يترتب عليها الكثير من فقدان النفوذ السياسي ، لدول المنطقة وخاصة دول منطقة الصراع العربي الإسرائيلي ، لأن العرب قسوا ، من رجهة نظر الولايات المتحدة ، إلى ثلاثة مجسوعات : دول المغرب عبر المترسط إلى أوروبا ، ودول الخليج مباشرة سع الولايات المنحدة، وأوروبا تعنقد أن علاقاتها أرثق ، وأنهم تقدموا علميا وتكنولوجيا ، ثم دول منطقة السراع العربي الإسرائيلي . هذا الستررع يهدف إلى تحقيق عدة أهداف: الهدف رقم (١) إزالة كافة العقبات أمام التراجد الإسرائيلي الأمن ، وإسرائيل كدولة آمنة ، لها نفوذ سياسي واقتصادي وثقافي وخلافه في هذه المنطقة . وبالتالي الأمر يتطلب عملية إزالة الكثير من العوائق التي ظهرت . دعم العمل الإسرائيلي الصالى والإستخدام الأقصى للقوى المسلحة ضد الفلسطينيين والذي ظهر أيضا في العمليات العسكرية الأمريكية البريطانية صد العراق.

الدكتور مراد أشار أمس لفكرة حقيقية وهى التدمير الخلاق ، سأعطى مثلا عسكريا ونرى كيف يمكن تطبيقه سياسيا . إذا كان هناك فى الصراع المسلح موقف عسكرى فيلجأ أحد الطرفين إلى تغييره ، وإعادة ترتبيه . ويطبق سياسات فى قضية ما، بتفجير المواقف السياسية السوجودة فى المنطقة العربية ، وفى كل مكان ، وبكل الطرق ، ثم إعادة ترتيب هذا الكلام . فكرة أخرى اطلقتها إسرائيل سند ما يقرب من ١٠ سنوات ، وأطلقت عليها الدول الصغيرة . وفكرة إسرائيل عن الدول الصغيرة مو تثبيت من إسرائيل لنفسها ، أرلا على اعتبار أنها دولة صغيرة ، وموجودة فى إطار دول أخرى كبيرة ، وبالتالى فإن الدعم الأمريكي لها مطلوب ، ووجود السلاح النورى المنفرد لديها ، وعدم تمكين الأطراف الأخرى من إيجاد مثل هذا السلاح مطلوب ، لأن الدول الصغيرة يجب أن تعيش ، وأن المستقبل للدول الصغيرة .

تعالوا نرى نتائج التداعيات السياسية التى حدثت فى الفترة الأخيرة ، من أوائل التسعينيات حتى حرب العراق ، سنجد أن الدول البارزة سياسيا ، ذات العلاقات الوثيقة بالولايات المتحدة رالغرب الآن هى الكويت والبحرين . المسألة التى علينا أن نأخذ بالنا منها هى تفتت الدول

الكبرى في إطار إعادة رسم الخريطة في المنطقة، لتصبح المنطقة كلها مجموعة من الدول الصغيرة التي يمكن السيطرة عليها بشكل أو بآخر ، والتي تمكن في النهاية تحقيق الهدف النهائي لإسرائيل من سيطرتها على المنطقة . إن ما يحدث الآن هو تعديل أقدمت عليه الولايات المتحدة الأمريكية ، التي استفادت من دروس التاريخ ، لأن أحد الدروس الرئيسية هي فقدان دولة المحور السيطرة على أطرافها . لقد تنبهت الولايات المتحدة إلى ذلك ، وانتخبت قوى إقليمية في العالم كله ، تتوافق وتتطابق مع الولايات المتحدة ، وتسيطر على منطقتها .

المبادرات المطروحة كانت كثيرة . وسأشير إلى مبادرة وزير خارجية بريطانيا وهي الوحيدة المذكور فيها الإحتلال الإسرائيلي لفلسطين والتعامل مع مبادرة أسلحة الدمار الشامل . لكن هنالك أشياء أخرى صدنا ، ثم بوش والشرق الأوسط الكبير . ووثيقة الأسكندرية ، وصنعاء و ... إلخ ، ثم الوثيقة المصرية لكن ما يهمنا الآن ليست هذه الوثائق ، إن ما يهمنا هو ما يحدث أو ما ينتظر أن يحدث خلال الشهر القادم ، خلال اجتماع مجموعة الثمانية ، ثم اجتماع بروكسل للولايات المتحدة وأوروبا لتوحيد المواقف السياسية والإستراتيجية والعسكوية للجانب الغربي ككل ، وهناك اجتماع حلف الأطلنطي في اسطنبول بتركيا للتشكيل الذي يضم حلف الأطلنطي ، من جانب ، وبعض دول أخرى منتقاه من المنطقة لإعطاء أهداف جديدة للحلف في الشرق الأوسط والمنطقة العربية . إن الأمريكا حلفاء تقليديين ، مثل اليابان ومثل أوروبا ، بشكل عام ، والدول الأوروبية بشكل خاص ، وحلفاء إقليميين على رأسهم إسرائيل وتركيا ، وبعض الدول الغربية المنتقاه التي تسير على خطى الولايات المتحدة الأمريكية. لكن السؤال لماذا التركيز على منطقة الشرق الأوسط ؟ أول شي الغت نظر حضراتكم إليه هو أن إسرائيل غير مقبولة في هذه المرحلة ، إسرائيل في مراحل قادمة ، لاحقة . الفكرة العامة لأهداف إسرائيل في هذه المرحلة لا تنفع . تركيا هي التي ستتولى العمل الرئيسي في هذه المرحلة لاعتبارات كثيرة . هذه الحركة تتجمع خيوطها في تركيا وهو مؤشر لدور تركيا الجديد في هذه المنطقة ، وفي الشرق الأوسط الكبير . بالنسبة للولايات المتحدة الأمريكية . الأمر الثاني ، تحقيق الأمن الإسرائيلي ، وتمكين إسرائيل من وضع الدول الإقليمية الكبرى ، كما ذكرت . الأمر الثالث ، إعادة رسم خريطة الشرق الأوسط طبقا لعمليات التفجير السياسي والعسكري والإستراتيجي، وإعادة تشكيل المنطقة أثناء تهاوي القطع مرة أخرى ، طبعا للرؤية الأمريكية . سأقول شيئا في مظهرين كان يجب أن نأخذ بالنا منهما ، وأنا ذكرتهما كثيرا قبل ذلك . لكنني سأقولهما بسرعة . هناك متغيران رئيسيان ، متغير چيواستراتيچي ومتغير چيوبولوتيكي ، جِيواستراتيجِي أقصد به أهمية دولة أو منطقة جغرافية في إطار العمليات العسكرية· الجيوبولوتيكي أعنى به الأهمية السياسية لدولة أو منطقة جغرافية من حيث الثقل السياسي ،

فيما يخص القوى الأجنبية الداخلية فى المنطقة . عندسا أقول هنالك تغييرات چيواستراتيچية أشير للآتى : وهذا تم قبل العسكرية البريطانية ضد العراق . أمريكا لم تستطع الحصول على عطاء شرعى دولى ، إضافة إلى مجموعة من مواقف الأطراف الموجودة فى المنطقة ، منها مصر والسعودية وبعض الدول الأخرى . التغييرات . ماذا شملت ؟ اتجاهات جديدة لحركة القوات الأمريكية ، أماكن جديدة لتمركز القوات الأمريكية ، اتجاهات جديدة للقمع أو ما كان يطلق عليه فى الصحافة الانتشار الإستراتيچى للقوات الأمريكية طبقا لخطط لعمليات معدلة ، تعتمد على أساليب جديدة ، أساسها حرب المعلومات . لكن نتيجة هذا الكلام حدث نرع جديد من الإنتشار الإستراتيچى للولايات الستحدة الأمريكية ، تواجد للقوات بصفة عامة وقيادة القوى الجرية وأكبر قاعدة جوية البحرين . القيادة البحرية عمان . الاحتياطيات الإستراتيچية الكريت . والاحتياطيات المستراتيجية الكريت . والاحتياطيات العملية والتكتيكية العراق ، القوة البرية الرئيسية للولايات المتحدة . وكل ذلك له مؤشرات محددة على المناطق .

التغييرات الجيوبوليتيكية بشكل عام ، إذ نتج عن هذا الكلام تحالفات جديدة ، وتغير الوزن النسبي لدول المنطقة ، الأمر الذي رفع محور الأهمية الجيربوليتيكية السابق للشمال الذي هو القاهرة – الرياض – طهران ، لم صعد إلى قوق يكون بغداد الجديدة – أنقرة , وهنا تلتقي هذه الحركة مع حركة الولايات المتحدة الأمريكية ، والعالمية في أوروبا والعالمية في أنيا ، لتلتقي سرة اخرى في هذه النقطة الهاسة استراتيجيا . بناء على هذا الكلام نجئ فكرتي الدول الصغيرة، والتدمير الخلاق، وتأثير ذلك على الأطراف الإقليمية. إن أهداف إسرائيل في هذه السرحلة هي فلسطين بالكامل . السرحلة التاريخية هذه ليست سنة أو سنتين ، هم لهم قياس تاريخي كل ١١ سنة . رأنا أقرل أنهم في حاجة إلى دورتين ، أو ثلاثة ، من رجهة نظرهم ، لكي يستكملوا هذه المرحلة التاريخية التي يأخذون فيها فلسطين بالكامل. الإنسحاب المنفرد من غزة ، فكرة تبادل الأراضي مع مصر ، كلام كبير جدًا لن أتطرق إليه اسراطين الخاصة بالقذافي طبعا فكرة مرفوضة . وأنا كتبت مقالا في الأهرام ويكللي يوم الخميس أتمني أن تقرأوه ، رجزء صغير صور منه في الأهرام العربي أس ، لكن المقالة الكاملة موجودة في الاهرام ريكللي . إسرائيل هو الاسم العبرى لسيدنا يعقرب ، وإسرائيل لا تقبل التلاعب في هذا الاسم ، ولا تقبل على وجه الإطلاق أي كلام في هذا المرضوع . فكرة القذافي فكرة خرافية ، رغير سقبولة . ولا أعلم السبب في إصراره على طرحها لأنها لا تفعل شئ أكثر من أنها تجمع الناس صندنا ، ولاتعطينا حقوقنا ، مؤشرات التغيرات الجديدة ، سرعة زيادة ارتباط مشاكل المنطقة سواء المشاكل الموجودة بين الدول العربية ، أو المشاكل الموجودة في الدول العربية ، وارتباط العراق بمنطقة الصراع العربي الإسرائيلي ، وزيادة الضغوط تجاه مجموعة من التعاونات الاقتصادية ، دون الوصول إلى حل سياسي. من أجل هذا تحفظنا نحن في قضايا

الإصلاح السياسي . إنهم يريدون فرض عمليات إصلاحات وتعاون تقافي ... الخ . دون حل سياسي. ثم الإشارة إلى حل المشاكل مع الفلسطينين يؤدى إلى الحل النهائي ، والمعاهدة النهائية ، مما يعنى اخراج بعض أطراف عربية من عملية السلام النهائي ، المقصود بها بالذات سوريا ولبنان . الوجود العسكري الأمريكي ، القوى الأمريكية البرية بالتحديد على أرض العراق يؤدي إلى زيادة تفعيل الردع الأمريكي . استمرار التهديد باستخدام القوة ، استخدامها جزئيا بالفعل عند الحاجة . زيادة الضغوط السياسية والاقتصادية ، اضافة للعسكرية ، وتحقيق المصالح الأمريكية ، والإسرائيلية ، في الشرق الأوسط . زيادة الضغوط من أجل التغيرات الداخلية في دول المنطقة ، وما يجسده مشروع الشرق الأوسط الكبير . هذا إضافة إلى زيادة المصار حول إيران ، وإستخدام أدوات مختلفة لتحييدها . زيادة الدور التركي ، وبالضرورة الدور الإسرائيلي. الضغوط لإخلاء المنطقة من أسلحة التدمير الشامل دون لمس إسرائيل ، واستمرار محدودية الدور الأوروبي ، إذا كنا نعتمد على هذا الدور . لكن السؤال عندى هنا ، هل تنوى الولايات المتحدة شن ضربة عسكرية جديدة ؟ أولا ، هي لا تستطيع في المرحلة الحالية استخدام القوة بنفس المنظر الذي استخدمته صند العراق. الاعتبار الأول هو ما لاقته في العراق مخالفا للتخطيط الإستراتيجي الأمريكي الأولى . فيما يخص عملية التخطيط للعملية ، المرحلة الرابعة بالذات ، فالتخطيط الأمريكي له أربع مراحل . أول مرحلة هي الاستعداد، ثم دفع القوات، المرحلة الثالثة القتال، المرحلة الرابعة اليوم التالي، ثم المرحلة الخامسة لا أحد يذكرها وهي عودة القوات . وقد أشار د. مصطفى أو ا. عاطف إلى عملية الدخول وعدم الخروج ، عملية إصرار الولايات المتحدة على البقاء . في هذه العملية كل هذه المراحل تلخبطت . والذي يؤثر على الولايات المتحدة في المرحلة القادمة ثلاثة أمور بالتحديد : الأمر الأول هو تشكيل الائتلاف الذي أشرت له في مؤتمر اسطنبول . وبقدر استجابة بعض أطراف المنطقة للمطلب الخاص بملف الأطلنطي الذي وراءه الولايات المتحدة ، بقدر ما تستطيع الولايات المتحدة تشكيل هذا الائتلاف ، وبقدر ما لا تشترك الدول الموجودة في المنطق بالشروط الأمريكية ، بقدر ما يمكن المناورة السياسية في الأمور التالية . الأمر الثاني ، المشاكل الاقتصادية داخل الولايات المتحدة الأمريكية، وهذه هي التي يلعب عليها كيري. كيرى بلعب على الوضع الاقتصادي . الوضع الاقتصادي الأمريكي ، مع الانفاق العسكري ، مع الالتزامات الجديدة للولايات المتحدة ، أكبر دين موجود في الولايات المتحدة ، وهذا أمر مؤثر على الولايات المتحدة ، وعلى أفراد الشعب . الأمر الثالث ، هو زيادة الخسائر البشرية . بقدر تراكم الخسائر البشرية ، وتفاعل الثلاث أشياء ، بقدر ما يؤثر ذلك على القرار . لكنني أقول أن الولايات المتحدة الأمريكية ، في وضعها الدولي الحالي ، وفي الإطار الموجود في المناطق الإقليمية ، والموجود بصفة خاصة في منطقة الشرق الأوسط والمنطقة العربية ،

للأسف الشديد فإن احتمالات عقائها كبيرا ما لم نعيد قطع الدفاتر والبدء في عملية ثورية ، وأنا لا أرى بوادرها ، ولا أرى أي ضوء خافت ، للأسف الشديد ، الولايات المتحدة ليست مضطرة للعمليات العسكرية ، لأنها قادرة برسائل أخرى دبلوماسية وسياسية واقتصادية لتحقيق الأهداف. والمثل الذي حدث على سوريا دليل على ذلك . ثم استخدام وسائل الردع . بعض الأهداف الرئيسية للمشروع الأمريكي الجديد في المجالات السياسية والاقتصادية والعسكرية ، ثم تداعيات هذا المشروع الجديد عليها . باختصار الأهداف السياسية ، امتداد عمل نطاق الاتحاد الأوروبي ليشتمل على البحر المتوسط اتجاه الجنوب، ودول منطقة القرقاز وآسيا الوسطى وجنوب أسيا في انجاه الشرق، استكمالا للضغط السياسي على روسيا الاتحادية. ررسيا سازالت خصم في نظرهم ، بتأكيد التراجد الأسريكي على الحدرد الجانبية لدفعها للإنضمام، استكمال الضغط السياسي على الصين ، إنشاء منظمة جديدة بديلة لجامعة الدرل العربية . تغيير النظم السياسية في دول الشرق الأوسط . احتراء أحد دولتي الشر الحاليتين إيران . ثم خلق الظروف الإقليسية المناسبة التي تساعد على الإعتراف رالتطبيع للرؤية الإسرائيلية الأمريكية مع أهداف إسرائيل الاقتصادية . سيطرة على مناطق احتياطي البترول . توسيع نطاق الشراكة الأوروبية المتوسطية - الشرق أوسطية ، إنشاء السوق الشرق أوسطى المشترك . معاونة إسرائيل على السيطرة الاقتصادية على دول المنطقة ثم الأهداف العسكرية . ايجاد مبررات لتواجد قوات الأطلنطي داخل المنطقة لتنفيذ السياسة الأمريكية والإسرائيلية . إعادة توزيع وإنشاء القواعد العسكرية الأمريكية الخارجية . خلق الظروف السناسبة لحماية أمن إسرائيل. التداعيات: باختصار زيادة الخلل في توازن القرى لصالح إسرائيل وتركيا. الضغط لتنامى العلاقات الإسرائيلية العربية على حساب العلاقات العربية - العربية . تقليص الثقل رالدور الإقليمي لجامعة الدول العربية ، والدول العربية الكبيرة . تغيير النظم السياسية والعربية تدريجيا . سيطرة على احتياطي البترول العربي . إنشاء سوق شرق أوسطية في المنطقة .

...

ا . إملى نفاع

شكرا للدكتور اللواء أحسد عبد العليم . لا يستعليع الإنسان أن يلخس هذه الموسوعة من الأفكار الإستراتيجية الهامة . وكنت أود وآمل ، هذا من خلال النقاش ، كما اتبع في تحليل الأوضاع الراهنة ومخاطرها ، أيضا أن نلقى أضواء على ما هو مطلوب . وآمل من خلال الحوار أن يقدم الدكتور أيضا نعسورا لما هو مطلوب في المرحلة المقبلة لمواجهة هذه الأخطار السياسية والعسكرية والاقتصادية .

## مداخلات وتعقيبات الجلسة الثالثة

قدم ثمانية من المشاركين مداخلات جاء فيها:

تناول العميدحسن عبدالقادر مسألة المسيحية الصهيونية وإنتظارها المهدى المنتظر الذى سينزل على جبل صهيون ، والصراع الذي يمكن أن يستمر قرونا كما يقول البعض .

واقترح د. عبد المنعم عبيد أن تشكل منظمة التضامن لجنة دائمة لمتابعة مشروع الشرق الأوسط الكبير . وإجراء حوارات في عمق الشارع المصرى . كذلك هنالك حاجة إلى الجامعات التي هي عقل الأمة . وتساءل إن كان من الممكن تقديم شئ هجين بين الفكر الإشتراكي والفكر الرأسمالي . نحن اليوم أكثر حنينا إلى التضامن العربي .

وطرح الأستاذعبدالخالقفاروق أن المشروع الأمريكي للشرق الأوسط الكبير يستهدف توحيد المسارات في المنطقة وأهمها المسار الأوروبي للشراكة المتوسطية تحت الهيمنة والسيطرة الأمريكية المباشرة ، وأن لا يتحقق للمنطقة أي دعم إلا عبر الشرق الأوسط الكبير . هنالك معاهد أمريكية مثل هوفر وواشنطن للأبحاث صاغت مجموعة من الأفكار الإستراتيجية بشأن تعاملات الولايات المتحدة مستقبلا مع المنطقة . من الخطأ وضع الشعوب والأنظمة في سلة واحدة باسم التوافق الشعبي الحكومي ، فالرفض الشعبي يقوم على أسس مختلفة .

وقال د. فتحى محمد إبراهيم أن المعارضة في كل الدول العربية قدمت مشاريع للإصلاح السياسي والاقتصادي .

وأشارت الأستاذة لميس ناصر إلى أن الاختلاف بين لغة الشارع ولغة الأنظمة العربية يتطبق أيضا على خطاب نظاء الحكم الأمريكي والشعب الأمريكي ، وخطاب نظام الحكم البريطاني والشعب البريطاني . ثم أشارت أيضا إلى منظمات المجتمع المدني والمسائل الخاصة بتمويلها ، وأن مشروع الشرق الأوسط الكبير يحاول أن يثبت أنها أدوات للغرب ، وهذا موضوع خطير جدا. ثم تناولت مسألة الهدم الخلاق وتطبيقها الفعلي في العراق .

وعرضت د. كريمة كريم للعامل الذي يوحد بين مسمى الشرق الأوسط الكبير أو الشرق الأوسط وشمال أفريقيا ، باعتبار أن هذا العامل هو الإسلام باستثناء إسرائيل ، المقصود هو الهوية الإسلامية . ثم تناولت تصريح مسئول أمريكي كبير بأنهم يكيلون بمكيالين حسب مصالحهم الداخلية . وطرحت المفهوم الأمريكي الحالي للديمقراطية وكيف سيطرت الإجراءات الأمنية بحيث يخاف الأمريكي من الأمريكي . كذلك سيطرت الإدارة الأمريكية على وسائل الإعلام والتعتيم الإعلامي . ثم عرضت للمظاهرات والمحاضرات كجزء مضئ .

قال الأستاذنبيل صبحى أننا لن نعرف ما العمل إلا بعد أن نحدد أسباب ما وصلنا إليه . لا بدمن تحديد من الذي يساعد في الداخل على فتح الباب للقادم من الخارج . ببساطة من الذي

يسهل تمرير المخططات ؟ من الذي يصر على اهدار كل النضال الديمقراطي ؟ الديسقراطية حركة فاعلة جماهيرية وليست مجرد تمثيل نيابي . لقد سلمنا أمورنا للولايات المتحدة وقلنا أن ٩٩٪ من أوراق اللعب في يد أمريكا . وهو أمر غير صحيح ، فأصغر شعب لو اتحدت ارادته ينتصر حتى على أمريكا .

وأوضح اللواء حمدى الشعراوى أن الولايات المتحدة تحاول من خلال مشروع الشرق الأوسط الكبير جذب الغرب إلى جانبها واغرائه بالمشاركة في الكعكة . إن أمريكا تساند الديكتاتورية وتحجب المعرفة ، الديمقراطية تستهدف التغيير ، ووصول قيادة صالحة ، وذلك ليس في صالح الولايات المتحدة لأنها ستنحاز للشعب و ستنمى البلد .

## تعقیب د . مصطفی علری

فيما يتعلق بالإختلاف الأمريكي الأوروبي فإن الدول الأوروبية الذي كانت سع أمريكا في أرسة العراق كانت أكثر سن تلك التي ضدها . والإختلاف الأمريكي الأوروبي ليس على الأهداف الإستراتيجية ولكن على الوسائل والأدوات . هنالك توافق عام أمريكي أوروبي .

هنالك مشررع القرن الأمريكي الجديد رفيه كثير جدا مما يحدث في العراق رخارج العراق ، فصل الشعب عن الحكومة في مواجهة هذا المشروع خطيئة . علينا أن نعمل على دعم جهود الطرفين نقطة البداية في رثيقة الأحكندرية .

تأكل النفرذ العربي يمكن أن يكون سن ٦٧ رالتي مازالنا ندفع فاتررنها حتى الآل.

١١ سبتمبر غير المجتمع الأمريكي والمجتمع الأوروبي سواء بسواء ، وهو الذي جعل السوادان الأسريكي موجه ومبرمج في مواجهة الإسلام والعروبة . ١١ سبتمبر جعل الإدارة الأمريكية مستعدة لتقبل المخاطرة وتقبل الخسائر البشرية بالآلاف . الأمريكان لن ينسحبوا من العراق واستراتيچيتهم هي استراتيچية البقاء .

### تعقيب أ. عاطف الغمري

ماالذى وصل بنا إلى هذا الرحسم المتردى وما العمل ؟ مؤال صعب والإجابة مستعصية وأود عليه بسؤال آخر ، هل الدول العربية دول مستقلة بمقاييس الإستقلال ؟ الذى حدث هو استبدال استبداد أجنبى باستبداد وطنى . قبل الاستقلال كان هناك مشروع واحد للقيادة وللناس . بعد الاستقلال هنالك فجوة يدخل مها اليوم المشروع الأجنبى .

## تعقيب اللراءد . أحمد عبد الحليم

علينا أن نختار نقطة بداية في إطار سياسي معين في أحداث متعددة بتم نبني عليها . ليس منالك دول عربية ، هنالك ٢٢ نظاما سياسيا . وهنالك سؤال رجه إلى كيف يسكن أن يتفق العرب ، وقد أجبت على هذا السؤال بأن أحدا لا يستطيع ذلك غير سيدنا محمد صلى الله عليه مسيدنا عيسى وسيدنا موسى ويعقدوا لجنة حوار الحضارات والأديان .

لست متشائما وأنا أرى أن الذي سيعمل في البلدان العربية هي المنظمات الأهلية أساسا للضغط على الحكومات من أجل التغيير والإصلاح .

# أ. إملى نفاع

شكرا لهذه الإضافات من خلال الإجابات. أريد أن أعطى رؤيتي الشخصية، حقيفة السؤال الأكبر والأهم هو ما العمل؟ ذكر الأخوة بعض النقاط الإيجابية . علينا أن نفعل منظمات المجتمع المدنى الذي يضم الأحزاب والنقابات العمالية والمهنية، وأيضا منظمات حقوق الإنسان، وغيرها، من أجل أن تمارس بالفعل ضغوطا على حكوماتها، ، من أجل أن نبدأ الإصلاح من لدينا. وهذا ما طالبت به الجماهير منذ أكثر من ٥٠ عاما. كان القاسم المشترك في البلدان العربية، للأسف، هو غياب الحريات العامة، غياب الديمقراطية، وبالتالي علينا أن نؤكد على ضرورة تعزيز الديمقراطية. أولا إيجادها، وتعزيزها وتفعيلها، وأيضا اتباع الإساليب التي تساعد في ذلك من خلال الانتخابات الحرة، وتبادل السلطة. يجب بالفعل ألا تنفرد الانظمة بإجراءاتها، وهي لن تستطيع. لقد لفت نظري تصريحات لشخص أمريكي يقول نحن بصدد تحالف مصرى إسلامي. وبدأ يجرى الحديث عن الإسلام المستنير ، على أساس أن له امتدادا في الشارع. نحن بحاجة، من أجل تنفيذ مشروع الشرق الأوسط، إلى حكومات غير معزولة عن جماهيرنا ، علينا أن ندرس هذه التصريحات التي صدرت قبل اليوم، أو تم الاستشهاد بها لعديد من الكتاب والمفكرين. علينا أن ندرس حقيقة هذه التصريحات لنأخذ منها العبر، ونعمل على تلافي نتائجها السلبية. يجب أن يأخذ عملنا أيضا جميع الأبعاد السياسية رالاقتصادية رالاجتماعية ، في إطار تعزيز الديمقراطية والحريات العامة أيضا. لقد ابتليت البلدان العربية عمليا على السنوي الاقتصادي بالشروط والإملاءات التي فرضتها المؤسسات المالية والتجارية، التي هي أذرع أمريكا لتمرير مخططاتها.

سؤال قد يكون بريئا ، لماذا لا نطالب الحكومات العربية بعودة الأسوال السهاجرة ؟ رحتى هذا طرح بعد ١١ سبتمبر عندما خرجت أصوات تطالب بتعويض أهالى الضحايا من الأموال الموجودة في البنوك الأسريكية ،أموال العرب والسعوديين بالذات، حتى هذه الأموال المهاجرة أصبحت في خطر، إذ يمكن أن يتم التعامل بها تحت أي ذريعة . لماذا لا نمارس كشعوب ضغوطا على الحكومات، ولاسيما الخليجية ، التي تمتلك المليارات في هذه البنوك ، من أجل استخدامها استثمارا في المنطقة ؟ أنها في تقديري كفيلة بحل مشاكل البطالة والفقر والنخلف، وأيضا مشكلة البلدان العربية المديونية الغارقة في . نحن ، في الأردن ، نضطر إلى صرف سنرى ما بين ٢٥ إلى ٣٠٪ من ميزانيتنا العامة من أجل خدسة الدين الذي ابتليت به الأردن . وذا يقدر بحوالي ٥٠٠ مليون درلار على حساب مشاريع اقتصادية واجتماعية . وبالتالي فإن كل الحديث عن حل مشكلة البطالة ، أو الفقر يظل حديثا غير واقعي .

علينا أن نلحظ ما يجرى حولنا في العالم. قلت بالأمس حول أهمية المنتدى الاجتماعي

العالمي. هناك حركة جماهيرية بدأت من سياتل وبلغت مومباي العام الحالي، ولن تنتهي . لقد تكرر هذا في بورتو اليجري في البرازيل. والمئتدي الاجتماعي العالمي، المناهض للعولمة، تحت شعار عالم آخر ممكن، بدأ يستقطب الجماهير الواسعة، بما في ذلك الجماهير الامريكية. وكان لها دور فاعل. في أمريكا أيضا عندهم مشاكل اقتصادية عميقة. لقد زادت نسبة البطالة، وتمت اقتطاعات في الضمانات الصحية والاجتماعية وغير ذلك أيضا . علينا أن نخاطب المنظمات الشبيهة في داخل المجتمع الأمريكي، وهذا قد ساعدنا نحن كحركة نسائية في المسيرة العالمية للنساء في واشنطن. كان هناك مسيرة من ٢٥ ألف إمرأة ، ٧ ألاف من الخارج والباقي من داخل أمريكا، وسلمنا مذكرات للمستولين عن صندوق النقد الدولي والبنك الدولي في مراكزهم الرئيسية في واشنطن منددين بالسياسة التي ساعدت على الافقار. بعدها بفترة ، إطلعنا على كتاب لأمريكي اقتصادي كان ينتقد سياسة البنك الدولي التي زادت فقر الفقراء في العالم الثالث. إذاً، علينا أن نصل إلى الرأى العام ، لأن هذا الرأى العام ليس مثل بلادنا للأسف الشديد. إنه يجيئ بالحكومات ، من خلال صناديق الاقتراع، وخاصة في الدول الأوروبية. علينا أن نصل إلى هذا الرأى العام ليمارس ضغوطا على الحكومات . وهنالك مثال أسبانيا التي غيرت الحكومة وجاءت بالاشتراكيين وكان أول قرار لها هو سحب القوات من العراق. علينا أن نتصل بجميع المنظمات المماثلة لنا ، أطباء- محامين- نساء أو حقوق إنسان. أن نصل إليها ، لأنه للأسف الشديد هناك تقصير فاضح من قبل الاعلام الرسمي، وهناك سيطرة كبيرة للاعلام الصبهيوني على الإعلام العالمي. من هذا أنا أؤيد الاقتراح الأول الخاص بمبادرة من منظمة التضامن . لقد كانت مبادرتكم يا د. مراد هامة جدا، ونأمل أن تتواصل بمبادرات أخرى، وأن يكون لها امتدادها في العام العربي. ونأمل أيضا نشر الأوراق القيمة في كتيب، وعلى موقع الانترنت لإتاحة المجال أماء أوسع عدد من ممثلي المنظمات الأهلية ومنظمات المجتمع المدنى للاستفادة منها. وشكرا.

الجاسة الرابعة الرئيس الجاسة في عبد الرزاق

## آ. نورى عبد الرزاق.

الكلمة الآن للأستاذ عبد الخالق فاررق رله عشرين كتابا في سجالات الاقتصاد والتسوية السياسية والقانون. وأود أن أقول أنه كان لي الحظ السعيد أن التقيت بالأستاذ فاروق في ندوة في سجلة سطور، وقد أعجبتني مداخلته حول الجانب الاقتصادي في مشروع الشرق الأوسط الكبير، وأعتقد ، بل إنني على ثقة من، أنه سوف يثرى معلوماتنا في مداخلته الحالية.

# ا.عيد الخالق فاروق \*\* الأبعاد الإقتصادية للمشروع مشروع الشرق الأسط الكبير \*\* فرصة واحدة ومخاطر عدة \*\* !!

منذ أن تسربت الخطوط الأساسية للمشروع الأستراتيجي الذي أعدته إدارة الرئيس الجمهوري اليسيني المحافظ جورج بوش الأبن، خلال الأيام القليلة الماضية (فبراير ٢٠٠٤)، وحمل أسم الشرق الأوسط الأكبر، وهناك جدل واسع، وحوار لم ينقطع لحظة واحدة، بين النخب السياسية والفكرية العربية وغير العربية، في طول المنطقة الممتدة من الباكستان شرقا، حتى ضفاف الساحل الموريتاني غربا، ومن تركيا شمالا وحتى السودان وأليمن وساحل عمان جنوبا،

وبقدر ما أثار المشروع الخطير في أهدافه وأجراءاته و جزاءاته من حالة حراك وصخب في ساحة الجدل العام بين المثقفين عموما، بمختلف أنتساءاتهم وتوجها تهم السياسية والفكرية ، بقدر ما أثار مخاوف وقلق وهواجس الحكام العرب وغير العرب ، وكل أنظمة الحكم عموما في المنطقة التي أستقرت منذ عقود بعيدة على نمط في الآداء ومقاهيم وقيم أستبدادية وثيوقراطية في الأساس ،

ولأن العقل العربى والإسلامى هو عقل حدى فى عشقه أو كراهيته وعنيف فى رفضه أو فَهِ مَقد أستغل البعض هذه السمة الثقافية بحسن نية أحيانا وبسوء نية فى معظم الأحيان فتاهت المناقشة النقدية الواعية وعابت الرؤية النقدية الأسترانيجية والتى ينبغى أن تتصدى لمشروع فكرى وسياسى وأسترانيجى بهذا الحجم وبنفس القدر من مساحة الإتساع فى الرؤية والعمق فى التحليل والعم والعمق فى التحليل والعم

ولا نبالغ إذا قلنا أن هذا المشروع الجيو أستراتيجي ، يكاد يعادل ما جرى في مطلع القرن

<sup>\*</sup> سكرتير عام منظمة التضامن.

<sup>\*\*</sup> خبير في الشدن الاقتصادية والاستراتيجية. وكاتب وسحفي في مركز الدراسات الاسدراتيجية في الأمرام.

الماضى من تقسيم أستعمارى ، وترسيم للحدود السياسية فى المنطقة بين القوتين الأستعماريتين المهيمنتين فى ذلك الزمان ، إلا وهما بريطانيا وفرنسا ، وهو ما بات يعرف بأتفاقية سايكس بيكو عام ١٩١٦ ٠

والمشروع الجديد ، الأمريكي الإخراج والأسرائيلي المولد ، قد جاء تحت عناوين ثلاثة كبرى، تحتاج الى بعض التأمل والنظر ، حيث تتحدد أولوياته المعلنة ، أهدافه في :

- تشجيع الديم، قراطية والحكم الصالح من ناحية
  - وبناء مجتمع معرفي من ناحية ثانية ·
- وتوسيع ما أسماه الفرص الاقتصادية وتجسير الهوة الاقتصادية بين هذه المنطقة وشعوبها من جهة وبقية المناطق والشعوب من جهة أخرى ·
- أذن · · وبعيدا عن الشعارات الكبرى ، والأهداف النبيلة ، التى عادة ما يحملها كل مشروع أستعمارى فى تاريخ الإنسانية ( منذ حروب الفرنجة حتى يومنا ) للتغطية على جوهر أهدافها اللاإنسانية ، فاننا سوف نتوقف عند الأبعاد الاقتصادية لمشروع الشرق الأوسط الكبير بالنقد والتحليل ، ولكن دعونا نبدأ بعرض الملاحظات الأساسية التالية :
  - أولا: الطاقة والنفط في خلقية المشهد العالمي
  - ١ منذ عام ١٩٤٨ تحولت الولايات المتحدة الى مستورد صافى للزيت الخام ٠
- ٢- زاد الإستهلاك العالمي من الزيت من ٩٠٥ مليون برميلا يوميا عام ١٩٥٠ ( بما يعادل ٢٧٪ من الإستهلاك العالمي للطاقة ) الى ٣٠ مليون برميلا يوميا عام ١٩٧٣ بما أصبح يعادل ٢٤٪ من الإستهلاك العالمي من الطاقة ، وبلغ ٢٠٠٥ مليون برميلا يوميا عام ٢٠٠٠ ( وإن إنخفض نصيبه من الإستهلاك العالمي الى ٣٩٪) ٠
- ٣- من المقدر أن يزيد عجز الدول الصناعية المتقدمة وحاجاتها الى النفط والزيت كالتالى:
   أ دول OECD سيرتفع أستهلاكها من ٤٤ مليون برميلا يوميا عام ١٩٩٩ الى نحو ٥٨ مليون برميلا يوميا عام ٣٠ مليون مليون مليون برميلا الى ٣٣ مليون برميلا الى ٣٣ مليون برميلا الى ٣٠ مليون برميلا عام ٢٠ نصف هذا العجز ستحتاجه اله لايات المتحدة وحدها ٠
- ب- بقية دول العالم سيزيد إستهلاكها من الزيت من ٢٦ مليون برميلا يوميا عام ١٩٩٩ الى ٥١ مليون برميل يوميا بحلول عام ٢٠٢٠ ، وبالتالى سيزيد عجزها من ٩ مليون برميلا يوميا الى ٢٩ مليون برميلا يوميا خلال نفس الفترة ٠
- ٤- بلغت صادرات الزيت العربية عام ٢٠٠١ نحو ١٩ مليون برميلا ( بما يعادل ٤٢٪ من الصادرات العالمية التي بلغت هذا العام نحو ٤٤ مليون برميلا يوميا ) ويقدر ما تحتويه المنطقة العربية من أحتياطيات الزيت العالمية المؤكدة ٧٠٪ علاوة على ٣٥٪ من إحتياطيات الغاز الطبيعي العالمية المؤكدة ٠



۵- دول العالم ستتحول الى مستورد صافى للزيت خلال الفترة ( ۲۰۲۰-۲۰۲۰) باستثناء رسيا رشرق أوربا اللتين سيبقى لديهما فائض محدود للتصدير يعادل مليون برميل يرميا فقط ٠

7- يقدر أن لا تزيد الكمية المصدرة من بحر قررين بحلول عام ٢٠٢٠ بنحر ٢ مليون برميلا يوميا ، بما يكفى بالكاد لتعويض النقص فى إنتاج بحر الشمال (بريطانيا والنرويج)، والذى سينخفض من ٧٠٦ مليون برميلا يوميا حاليا الى ٥ر٥ مليون برميلا يوميا عام ٢٠٢٠ ، ٧- بحلول عام ٢٠٢٠ ستثناثر الدول الست الكبرى داخل أوبك وهى (السعودية وإيران والعراق والإمارات والكويت وفنزويلا) بنحو ٧٩٪ من الطاقة الإنتاجية لمنظمة الأوبك، وبالتالى سيصل نصيبها من الصادرات العالمية الى ٥١٪ مما يعنى زيادة درجة التركز فى جانب العرض والتصدير العالمي للزيت ٠

۸- أجمالى واردات الدول الصناعية الغربية عام ۲۰۰۰ بلغ ۲۰ مليون برميلا يوميا موزعه بين الولايات المتحدة ( ۱۱ مليون برميلا يوميا )، وغرب أوربا ( ۱۶ مليون برميلا يوميا)، واليابان ( ۵۰۰ مليون برميلا يوميا ) و رمن المقدر أن تزيد واردانها بحلول عام ۲۰۲۰ الى نحو ٤٠ مليون برميل يوميا موزعة بين الولايات المتحدة (۱۷ مليون برميلا )، وغرب أوربا ( ۱۲ مليون برميلا )، واليابان ( ۲ره مليون برميلا ) و

9- بالنسبة للغاز الطبيعى فان الاستهلاك العالمي منه زاد من ١٥ ر٧٪ من الإستهلاك العالمي للطاقة عام، ١٩٦٥ الى ٢٢٪ عام ١٩٩٩ . ومن المقدر أن يستمر في الزيادة ليصل الى ٢٨٪ من الإستهلاك العالمي من الطاقة عام ٢٠٢٠ ، وذلك على حساب الفحم والطاقة النووية رالطاقة الكهرومائية وليس على حساب الزيت \*

۱۰ - الولایات السحدة أصبحت سستررد صافی للغاز بعد أن كانت أكبر منتج له ، رنحسل حالیا علی معظم أحتیاجاتها من كندا بما یعادل ۱۰۵ ملیار منرا سكعبا عام ۲۰۰۱ ویتوقع أن یصل استهلاكها منه عام ۲۰۲۰ بنحر ۹۵۰ ملیار منرا مكعبا یستخد نصفها فی نولید الكهرباء ، ومن المقدر أن لا تكفی إمدادات الغاز الكندی الولایات المتحدة حتی ذلك الحین ومن المقدر أن لا تكفی إمدادات الغاز الكندی الولایات المتحدة حتی ذلك الحین

۱۱ - يتوقع أن يزيد استهلاك أوربا من الغاز من ۲۹۷ مليار مترا مكعبا عام ۱۹۹۹ الى ۷۳۷ مليار مترا مكعبا عام ۲۰۲۰ يمعدل زيادة سنوية، متوسط قدرها ٣٪.

17- دول الباسفیکی وهی 17 دولة ، زاد استهلاکها من الغاز الطبیعی من ۲۸ ملیار متر مکعب عام ۱۹۷۷ الی ۱۹۷۷ الی ۱۱۷ ملیار متر مکعب عام ۱۹۸۱ ، ثم الی ۲۰۵ ملیار متر مکعب عام ۱۹۷۷ بمعدل زیادة سنوی متوسط فی الفترة الأولی بلغ ۱۲٪ وفی الثانیة ۲ر۲٪ ومن المقدر أن یزید أستهلاکها عام ۲۰۲۰ الی ۹۷۵ ملیار متر مکعب بمعدل زیادة سنوی ۲ر۲٪.

١٢- ولذا فقد بلغت واردات منطقة الباسفيكي من الغاز عام ٢٠٠١ نحو ١٠٢ مليار سنرا



مكعبا من الغاز، أى ثلث استهلاكها، معظمها لصالح اليابان ( ٢٤ مليار مترا مكعبا )، وكوريا الجنوبية ( ٢٢ مليار مترا مكعبا )، وتايوان ( ٦٠ ملياز مترا مكعبا )، معظم واردتها تأتى من منطقة الخليج العربى ٠

18- احتياطيات العالم المؤكدة من الغاز تتوزع بين روسيا (٣١٪)، وبقية جمهوريات الكومنولث الروسى (٥٪)، والشرق الأوسط (٣٤٪) حيث قطر وحدها تستأثرينحو ٩ ر٣٪ من الأحتياطي العالمي المؤكد من الغاز ، وأفريقيا ٧٪ أهمها في الجزائر ونيجيريا ، ولا تحوذ كندا والولايات المتحدة والمكسيك سوى ب٥٪ من الأحتياطي العالمي المؤكد، وأوربا ٣٪ ، أما منطقة الباسفيك فنصيبها ٧٪ من الأحتياطي العالمي المؤكد ،

°' - الطاقة النووية ومعظمها يتجه الى توليد الكهرباء ، بعد مه جه حماس منذ منتصف السعبينات ، بلغت قدرتها المركبة في العالم عام °' حوالي °' حيجاوات صافية ( الجيجا= ملياروات ساعة ) موزعة على ٤٢٨ مفاعلا نوويا في °' دولة ، بلغ أنتاجها مجتمعة عام ١٩٩٩ ما يعادل ١٩ ٪ من الإستهلاك العالمي للكهرباء، أو ما يعادل ٧ ٪ من إجمالي الاستهلاك العالمي من الطاقة ، ثم أخذ هذا الحماس في الفتور بعد الحوادث النووية الثلاثة الكبري في ميل آيلاند بالولايات المتحدة عام ١٩٧٩ ، وتشرنوبيل عام ١٩٨٦ في أوكرانيا، وفي عام ١٩٩٩ في توكامورا باليابان ، ويتزايد الحظر على انتشار مثل هذا النوع من التكنولوجيا في ظل الصياح والصراخ الأمريكي الراهن لنزع أسلحة الدمار الشامل من العالم باستثنائها هي وإسرائيل علاوة على عدم اقتصاديات تشغيل هذه المحطات النووية، والتكاليف الباهظة هي وإسرائيل علاوة على عدم اقتصاديات تشغيل هذه المحطات النووية، والتكاليف الباهظة ، غير المحسوبة لتفكيكها ومخاطرها البيئية العديدة ،

۱۱- المصادر الأخرى للطاقة الجديدة والمتجددة ما زال نصيبها متواضعا في استهلاك الطاقة العالمية ، حيث لم تزد عام ۱۹۰ عن ، ، من المقدر ان بنخفض نصيبها الى ٨٪ بحلول عام ٢٠٢٠ .

أذن، كل هذا يرشح أن تكون المصادر الأساسية للطاقة وإستدامة الحضارة الإنسانية الحديثة لفترة المائة عام القادمة وربما أكثر هي مصادر ثلاثة هي :

- الزيت الخام ومشتقاته
  - الفحم •
  - الغاز الطبيعي •

والجزء الأكبر والأعظم من مصادر الزيت والغاز الطبيعي تتواجد في منطقة الشرق الأوسط تحديدا ، ولدى الدول العربية بصورة أدق ، بينما يتواجد الفحم، في معظمه، في الدول المتقدمة الصناعية •

أذن، روح الحضارة الغربية كلها، والأمريكية تحديدا، تكمن هنا في منطقة الشرق الأوسط،

وفنزويلا، دون أدنى شك، ودون زيادة أو نقصان ٠

ثانيا : ما بين عملية برشلونة ٠٠ والشرق الأوسط الكبير، أين نحن ؟

عبر عقدين من الزمان ، حاولت دول المجموعة الأوربية ، صياغة هيكل سياسات نتعامل من خلاله مع دول وشعوب منطقة الحوض الجنوبي للبحر الأبيض المتوسط ، وتحديدا البلاد العربية ، وقد زاد ألحاح ذلك بعد اندلاع نيران حرب أكتوبر عام ١٩٧٣ ، وما نتج عنها من حظر بترولي على بعض الدول الغربية ، سواء في أوريا ذاتها أو الولايات المتحدة . أو بعدها وسارت هذه المحاولات الأوربية مترازية تقريبا مع عمليات بناء الاتحاد الأوربي ذاته . فانتقلت من مرحلة نوعية الى أخرى ، وياستقرار نظم وهياكل العمل الجماعي الأوروبي ، بعد ترقيع أتفاقية ماسترخت عام ١٩٩١ ، صاغت أوريا تدريجيا هياكل سياسات جماعية أيضا للتعامل مع دول البحر الأبيض المتوسط ، والتي أكتملت سياسيا وأستراتيجيا فيما بات يعرف بإعلان برشارنة ، في نوفمبر من عام ١٩٩٥ ، أر عملية برشارنة .

والحقيقة أن المحلل المدقق في مضامين ومكرنات هذه العملية التي تسابقت على المشاركة فيها الدول العربية المدعوة اليها والسماة الشراكة الأوربية المتوسطية سوف يكتشف أنها، وسع بعض الأختلافات الطفيفة ، تكاد تتطابق مع المشروع الأمريكي الجديد المطروح جبرا والزاما على حكومات المنطقة وشعوبها ،

وهنا نستطيع أن نشير الى ثلاثة مرتكزات في هذين المشررعين :

(١) طبيعة النطاق الجغرافي

فإذا كان مشروع الشراكة الأورو متوسطية ، قد أتخذ نطاقا جغرافيا أقل كثيرا من المشروع الأمريكي الجديد ، حيث أنحصر في ثماني دول عربية مطلة على البحر المتوسط ، علاوة على البعر عربية هي أحرائيل وتركيا ومالطا وقبرص فان السبب الكامن وراء ذلك ، هو أهتمام الأتحاد الأروبي في تلك المرحلة بعملية إعادة بناء دول شرق أوريا وتأهيلها للإنصمام الي البناء الأوربي الموحد ، بيد أن مفهوم الشرق الأوسط ظل أحد ركائز الفكر الاستراتيجي الأوربي ( وبريطانيا تاريخيا) ، رمن ثم فان الجديد في المشروع الشرق أوسطى الجديد هو ضم كل الدول المربية في المنطقة ، بالأضافة الى دول غير عربية هي الباكستان وأفغانستان وأسرائيل وتركيا وإيران، في نظام أقليمي واحد ، يخضع لنظام جديد من الرقابة والتفتيش والإدارة شبة المباشرة من جانب دول مجموعة الثمانية من حيث المثكل ، والأمريكي من حيث الجوهر والمضمون و ويعزز من فكرة الهيمنة الأمريكية على هذه المنطقة ، إذا ما أقرت دول مجموعة الثمانية هذا المشروع وأعتمدته كأساس لسياستها في المنطقة بعد أدخال تعديلات شكلية لا تمس جوهره كما سوف نرى و

وإتساع هذا النطاق الجغرافي ، بالإصافة الى سا سبق ، سيؤدى الى تمييع رازالة المضمرن

العربى لإقليم معين في المنطقة ، ويدفع جوهريا الى إلغاء الهياكل التنظيمية القائمة حاليا مثل جامعة الدول العربية وهو مطلب أسرائيلي معلن منذ سنوات معزز هذه المرة ببعض الأطراف من داخل الإقليم مثل مشيخات الخليج والكويت

(٢) الدوافع المعلنة للمشروع

لم يخف المشروع الأمريكي الجديد ولا إعلان برشلونة منذ سنوات أن جوهر ومناط المشروع وقف حدة معدلات النظرف القادمة من هذه المنطقة، ومحاربة الجريمة الدولية المنظمة، ووقف سيل الهجرة غير الشرعية الى الشمال الأوربي والغرب عموما •

أذن الدوافع واضحة ومعلنة ، سواء لدى دول الاتحاد الأوربى، أو لدى الولايات المتحدة ، التى تحول هاجس الأمن لديها إلى كابوس حقيقى بعد أحداث الحادى عشر من سبتمبر ، ويجرى أستخدامه سياسيا من جانب أطراف سياسية وأيديولوجية ومن اللوبى الصهيوني في أمريكا ،

(٣) موقع الصراع العربي الاسرائيلي في المشروع

على عكس إعلان برشاونة، وعماية الشراكة الأورو- متوسطية ، التي أقرت وأكدت في صدر إعلانها السياسي وفي وثائقها المتلاحقة ، على أهمية بذل جهود لحل هذا الصراع ، بأعتباره يمثل أحد مصادر عدم الأستقرار في المنطقة ، جاء المشروع الأمريكي الجديد الشرق الأوسط الكبير، خاليا تماما من أي ذكر لهذا الموضوع ، بما يعكس عقلية سياسية أمريكية متأثرة إن لم تكن متحالقة مع المشروع الصهيوني العنصري في فلسطين المحتلة ،

ثالثًا: حقائق أقتصادية وسياسية وثقافية أستند عليها المشروع الأمريكي

أستند المشروع الأمريكي الجديد، في صدر أفكاره وصفحاته ، على حقائق وبيانات صادقة وردت في تقريري التنمية الإنسانية لعامي ٢٠٠٢ و ٢٠٠٣ ، اللذين أعدهما نخبة من المفكرين والمتخصصين العرب ، في إطار البرنامج الإنمائي للأمم المتحدة ، سواء ما تعلق منها بمستوى الناتج المحلى الإجمالي G.D.P لدول المنطقة أو مستوى البطالة بين الشباب ،أو مستويات الفقر ، أو معدلات الأمية بين البالغين ، أو تواضع نسبة المستخدمين لشبكة الأنترنيت ، أو تدني مشاركة النساء في العمل العام وشغل المواقع القيادية ، أو ميل أكثر من نصف الشباب العربي للهجرة بعيدا عن أوطانهم خاصة الى أوريا والولايات المتحدة ، وغيرها من المؤشرات العربي للهجرة بعيدا عن أوطانهم خاصة الى أوريا والولايات المتحدة ، وغيرها من المؤشرات العربي للهجرة بعيدا عن أوطانهم خاصة الى أوريا والولايات المتحدة ، لذا فان بناء سياسات أمريكية أو غربية تنطلق من فكرة مؤداها عدم كفاءة النظم السياسية الحاكمة في إدارة هذة أمريكية أن غربية تنطلق من فكرن أساسي من مكونات الفكر الاستراتيجي الأمريكي الراهن. أن تداعيات وأنعكاسات هذا الفشل في المنطقة هو زيادة التطرف وتنامي مشاعر المعاداة الولايات المتحدة ، وبالتالي تشكيل قوى معادية تسعى الى مهاجمة المصالح الأمريكية

والأهداف الأمريكية •

رابعا: الأبعاد الاقتصادية للمشروع الأمريكي

برغه أن صياغة المشروع الأمريكي الجديد قد جاءت متسمة بالركاكة وعدم الأنتظام في عرض الأفكار ، إلا أننا نستطيع أن نميز بين ثلاثة مستويات للتعامل والنظر الى البعد الاقتصادي لهذا المشروع:

المستوى الأول: الأهداف الأستراتيجية •

المستوى الثاني: الآليات وإجراءات التنفيذ •

المستوى الثالث: الروادع العقابية والجزاءات •

والجدير بالذكر ، أن المكون الاقتصادى للمشروع الأمريكى الجديد ، لا ينفصل أطلاقا عن بقية أبعاده ومكوناته الأخرى السياسية ، والتعليمية والثقافية وغيرها ، فهى كلها بمثابة حزمة واحدة PACKAGE سيجرى التعامل غربيا بعد إعتماد جماعة الثمانية لأفكارها الأساسية في يونيو القادم من هذا المنظور •

دعونا نبدأ بتحليل المستوى الأول ، أى الأهداف الاقتصادية الاستراتيجية من هذا المشروع ، وهنا نشير الى الأهداف التالية :

١- أن المفهوم الأمريكي الجديد الوارد في هذا المشروع بشأن ما أسموه تجسير الهوة الاقتصادية للشرق الأوسط هو تحديدا تحول أنقلابي فوضوى يدفع بمفهوم الخصخصة الى حد التدمير الذي جرى في روسيا وبقية دول أوربا الشرقية ، وأودى بها الى جراح دامية ، ما زالت هذه الدول حتى اليوم تعانى من آثاره المدمرة خاصة في روسيا ، فالتحول التدريجي الذي كان سائدا ومعمولا به لدى عدد من دول المنطقة العربية بشأن الخصخصة ، لم يعد مقبولا ولا مطلوبا من وجهة نظر اليمين المسيحي المحافظ الذي يدير دفة الحكم والسياسة الخارجية في الولايات المتحدة في هذه اللحظة \*

١- مفتاح التحول من المنظور الأمريكي الجديد هو إطلاق قدرات القطاع الخاص في المنطقة ويعترف واضعوا المشروع، بصفاقة غير معهودة، بأن نمو طبقة متمرسة في مجال الأعمال مهم لنمو الديموقراطية والحرية في المنطقة ( وهكذا كأن الديموقراطية والحرية هما صنوان لطبقة رجال المال والأعمال، الذين صالوا وجالوا في المنطقة طوال الثلاثين عاما الماضية ( 1974 2004) دون أن يحققوا نموا أقتصاديا أو ديموقراطية سياسية حقيقية، وبهذا يتضح أننا بصدد رغبة أمريكية في أصطفاف إجتماعي وطبقي ذو بعد سياسي واضح، لا لبس فيه ولا غموض، من أجل ضمان ولاء ودعم هذه الطبقة الهجينة للمشروع الأمريكي وأهدافه الأستعمارية وللمتحمارية وللمتحمارية وللمتحمارية وللمنافرة المستحمارية وللمتحمارية وللمتحمارية والمنافرة المستحمارية وللمنافرة وللمنافرة والمنافرة وللمنافرة وللم

٣- الحديث حول دعم المشروعات الصغيرة والمتوسطة في المشروع الأمريكي ، بأعتبارها

المحركات الرئيسية للنمو الاقتصادى وخلق فرص العمل ، هى من الأكاذيب الكبرى الحافل بها هذا المشروع ، حيث يفترض المشروع أن توفير \* \* 3 الى \* \* ٥ مليون دولارا على مدى خمس سنوات من أجل مساعدة ١ ر٢ مليون ناشطا أقتصاديا صغير سيوفى بهذا الغرض، وبحساب بسيط فان متوسط ما سيحصل عليه المشروع الواحد الصغير خلال هذه السنوات الخمسة لن يزيد عن ٤١٧ دولار ، أى بمتوسط ٨٣ دولار في المنة للمشروع الواحد \* \* فهل بهذا السلغ سيتحقق النمو ، الذي طال أنتظاره \* \* ياله من حلم أمريكي سعيد !!

٤- تحسين أندساج النظام السالي في المنطقة بالنظام السالي العالمي ، بسا يعنى بالسطاق أستكمال سيطرة هذه المراكز المالية الدولية في واشنطن ولندن على حركة وأتجاهات الأستثمار والتوظيفات المالية للأموال العربية النفطية وغير النفطية ، وهو ما سبق وعرضناه تفصيلا في كتابنا النفط ولأموال العربية في الخارج الصادر عام ٢٠٠١ . وبرغم إقرارنا بان النظام المالي والمصرفي العربي عسوما هو جزء سندمج أصلا في النظام الرأسمالي الدولي ومراكزه المؤثرة في واشنطن ولندن وزيورخ وطوكير وغيرها من العراصم المالية الكبرى ، إلا أن ما جرى بعد أحداث الحادي عشرة من سبتسبر عام ٢٠٠١ في الولايات المنحدة قد أنعكس في هذا السيل الأمريكي المفرط في أستكمال السيطرة على ما بدا أنه هياكل مالية عربية وأسلامية خارجه في بعض جوانب نشاطها عن نطاق السيطرة المطلقة ، ونشير على وجه الخصوص الى ما يسمى البنوك والمصارف الأسلامية ، ومكاتب الصيرفة والتحويلات المالية ، ويكفى أن نشير على أن هذه البنوك الأسلامية في العالم قد بلغ عددها عشية الحادي عشرة من سبتمبر حوالي الى أن هذه البنوك الأسلامية في العالم قد بلغ عددها عشية الحادي عشرة من سبتمبر حوالي الى الميار دولار ، برغم أن رأسمالها المدفوع لم يكن يتجاوز ٨ مليار دولار ، برغم أن رأسمالها المدفوع لم يكن يتجاوز ٨ مليار دولار ، ولار ، برغم أن رأسمالها المدفوع لم يكن يتجاوز ٨ مليار دولار ، ولار ، برغم أن رأسمالها المدفوع لم يكن يتجاوز ٨ مليار دولار ، ولار ،

والآن لم يعد مطلوبا ولا مرغوبا أن يكون نشاط هذه البنوك والمصارف خارج نطاق الإحكام المالى الأمريكى ، أضف الى ذلك أن المنطقة العربية التى يعمل فيها أكثر من ٤٠٠ بنك ومصرف ، تمتلك أصولا وإيداعات يتجه بعضها فى أتجاهات قد لا تكون مرغوبة أمريكيا فى الفترة القادمة مثل الأستثمار فى جنوب شرق آسيا أو الصين أو اخل المنطقة العربية ذاتها ، فى إطار نظرة كلية أمريكية ملويلة الأجل تتخوف من منافسين محتملين فى السنوات القلية القادمة ،

٥- في مجال النجارة الحرة ، نص السشروع دون تردد على إجبار كل دول المنطقة للأنضمام الى منظمة التجارة العالمية W.T.O ثم يعقب ذلك إجبارها على التوقيع على التزامات إضافية لاحظ أستخدام تعبير إجبار وإلزام obligation - مثل الجوانب المتعلقة بحقوق الملكية الفكرية ، وأتفاقية المشتريات الحكومية التي ما زالت تتحيز للمنتج المخلى بنسب مختلفة أثناء فحص العروض والمناقصات والمزايدات الحكومية ، كما نص



المشروع على إلغاء أية ممارسات تقييدية جمركية أو غير جمركية مثل ضريبة المبيعات في دول منطقة الشرق الأوسط الكبير ·

هذه هى بأختصار الأهداف الأساسية الاقتصادية للمشروع الأمريكي بكل ما يحمله من رغبة هيمنة مطلقة على مقدرات المنطقة التي أساء حكامها إداراتها بسبب تفشى الفساد والرشوة والقيم العائلية والأقطاعية ٠

فماذا عن الآليات وأجراءات تنفيذ هذا المشروع الأمريكي ؟

المستوى الثاني: آليات وأجراءات التنفيذ

على عكس مشروع الشراكة الأورو متوسطية ، الذى بلور الفكر الاستراتيجي الأوربي على مدار عشرين عاما حتى رسى على ما سمى عملية برشلونة عام ١٩٥٥ ، الذى أتسم بطابع الدبلوماسية الوقائية ، من حيث إعتماده أسلوب منح الحوافز والمغريات للدول المشاركة فيه غير الأوروبية ، من أجل ضمان المصالح السياسية والأمنية والثقافية والأقتصادية الأوربية ، جاء مشروع الشرق الأوسط الأمريكي الراهن بمثابة مشروع تفكيكي ، يسعى عبر التفكيك الى إعادة بناء المنطقة العربية وفقا لمنظور أمريكي أسرائيلي مشترك ، إعتمادا على مجموعة من الإجراءات والجزاءات العقابية في حال عدم التزام الدول الشرق أوسطية للشروط والمطالب الأمريكية الجديدة هذا من ناحية ، ومن ناحية أخرى ، فان أخطر ما يتضعنه الجانب الإجرائي للمشروع الأمريكي هو سعيه لدمج الجهد الأوروبي السابق في التعامل مع شلون المنطقة العربية والشرق أوسطية في إطار المنظور الأمريكي ، بحيث يصبح هذاك مسار واحد وحد للتعاطي مع المنطقة ، بديلا عن إزدواج المسارات والرؤى الذي بدا واضحا منذ منصف التسعينات ، حينما تبنت أوربا رؤية سياسية موحدة تجاه المنطقة فيما سمى بمشروع الشراكة الأورو متوسطية بينما طرحت الولايات المتحدة ومن خلفها ظلها وتوأمها السياسي الشراكة الأورو مالشرق الأوسط الجديد ،

ومن هنا أهتمام وتركيز الجهد السياسي الأمريكي في الفترة الحالية على تقديم هذا المشروع الى قمة دول الثمانية في يونيه القادم ، وقمة حلف الأطلنطي ، وغيرها من مراكز صناعة القرار الدولي ، بهدف إعتماده كأساس واحد للتعامل مع هذه المنطقة الحافلة بالمشكلات والمحتقنة ببؤر الإنفجار والتوتر •

ولم تحفل الدبلوماسية الأمريكية كثيرا بعرض أفكارها أو مشروعها على النظم الحاكمة في المنطقة ، بأعتبارهم المستهدفون من الإقصاء الأمريكي •

فما هي أليات التنفيذ الأمريكية المقترحة عمليا ؟ يمكننا رصد الآليات السبعة التالية:

'- إنشاء ما يسمى مؤسسة المال الدولية بغرض تمويل المشروعات المتوسطة والكبيرة ، سواء على نطاق الاقليم الشرق أوسطى ، مثل أقامة شبكات الطرق ومحطات الكهرباء أو

المشررعات المشتركة ، أو على مستوى الدول فرادى لتعزيز هيمنة القطاع الخاص وطبقة رجال المال والأعمال في دول المنطقة ، ولم توارى الإدارة الأمريكية أغراضها حينما نص المشروع على أن هذه المؤسسة المالية سوف تدار بواسطة قادة القطاع الخاص في دول مجسوعة الثمانية الكبرى ، أي بأختصار من خلال الولايات المتحدة وبمعاونة أوربية ،

٢- إقامة بنك الشرق الأوسط الكبير حيث تتوافر موارده عبر القروض التي ستقدمها دول مجسوعة النسانية والدول الغنية داخل المنطقة ، أي الدول ومشيخات النفط العربي ، على غرار البنك الأرربي للأعمار والتنمية ، وتستهدف أنشطة هذا البنك أيضا تمويل المشروعات المشتركة بين دول المنطقة ، وستكون الأولوية بالقطع للمشروعات التي تشارك فيها إسرائيل ، أو تساهم في تعشيقها في آليات العمل الاقتصادي في المنطقة ،

٣- نص المشروع بوضوح على تخفيض سيطرة الدولة على الخدمات المالية وردع المواجز على حركة التعاملات المالية ، وإنشاء هياكل تنظيمية تدعم حرية الخدمات المالية ، مما يؤدى عمليا الى إنهاء أى دور للدولة المحلية ومؤسساتها فى ترجيه السياسات المالية والمصرفية ، وفقا لأولوياتها الداخلية أو إرتباطاتها القرمية أو الإقليمية ، ويؤدى ذلك أيضا الى تقليص أو إنهاء دور الدول العربية فى توجيه صناديق التنمية الإقليمية أو الأفريقية التى أنشئت منذ فورة أسعار النفط العربى عام ١٩٧٣ ، ومن ثم إنهاء أى دور لتعاون إقليمى فى معزل عن إسرائيل .

٤- نص المشروع الأمريكي كذلك ، على ضرورة وجود مستشارين من دول مجموعة الثمانية يعملون في كل بلد شرق أوسطى ، لضمان الإلتزام بالمشروع وتقديم المساعدة في إذالة الحواجز غير الجمركية ، أي أننا بصدد إدارة دولية سيغلب عليها الطابع الأمريكي بالطبع لإقتصاديات الدول العربية تحديدا والباكستان وأفغانستان ، وإن كان ذلك لن يطال بنفر الدرجة اقتصاد دولتي أسرائيل وتركيا

٥- مناطق النجارة الحرة ، وينص المشروع الأسريكي على دور هذه المناطق في ندعيم صلات المشاريع الخاصة في المنطقة كلها ، بما في ذلك النسوق من منفذ واحد للمستثمرين الأجانب أي تعطيم الحواجز الجمركية بالكامل وحرية دخول وخروج السلع والخدمات في المنطقة ، بما يعني هدم أية بقايا لحواجز جمركية ، بما فيها تلك التي نصت على وجودها بنسب معينة أتفاقية النجارة العالمية عام ١٩٩٤ (دورة أوراجواي) وبالتالي تحطيم أي فرصة باقية للصناعات الموجودة في المنطقة ، ومن ثم يصبح الدعم الأوربي المقرر والوارد في مشروع الشراكة الأورومتوسطية لتحديث بعض الصناعات المصرية في مهب الريح •

٦- إنشاء ما يسمى مناطق رعاية الأعمال ، أى مناطق تصدير ومناطق تجارة خاسة ،
 وتقدم دول مجموعة الثمانية منافذ محسنة الى أنبواقها لهذه السنتجات ، بشرط رجرد خبراء

لمجموعة الثمانية في إنشاء وإدارة هذه المناطق ، أي أنها ستكون هي المنفذ الأكبر لدول الشرق الأوسط أو لبعضها تحديدا على أسواق أوربا وأمريكا ، وأن تدار أيضا بواسطة الخبراء الغربيين والأمريكيين ، لنعود مرة أخرى الى فكرة إدارة الغرب لإقتصاديات المنطقة كلها •

٧- إنشاء ما يسمى منبر الفرص الإقتصادية ، وهو تجمع لرجال المال والأعمال فى دول المنطقة ، وبمشاركة مسئولين كبار من مجموعة دول الثمانية ، لمناقشة قضايا الإصلاح الإقتصادى ، أى هنا سوف تتقرر السياسات والأتجاهات الاقتصادية وغير الاقتصادية ، تحت قيادة مسئولين كبار من الولايات المتحدة وبقية دول الثمانية ، وكأننا بصدد دافوس شرق أوسطى يصطف فيه رجال المال والأعمال ليقرروا مصير هذه الشعوب ، بعد تلقى الته جيمات ، الوصايا والتعليمات من مسئولى دول الثمانية وتحديدا من الولايات المتحدة .

أذن • • هذه هى آليات وأجراءات تنفيذ المشروع الشرق أوسطى الجديد فى بعده الاقتصادى، فماذا عن المستوى الثالث من المشروع ، ونقصد به الروادع العقابية للمخالفين من الدول أو الرافضين له ؟

المستوى الثالث: الروادع العقابية

إذا تمكنت الولايات المتحدة من تمرير وفرض هذا المشروع الأستعمارى الجديد على شركائها في مُجموعة الثمانية في أجتماع يونية القادم وهو غالبا ما سيحدث مع إدخال بعض التعديلات الشكلية مثل مبدأ مشاورة الدول المعنية فان واقعا جديدا في العلاقات الدولية بين دول الشمال ودول الجنوب سوف يترسخ على المدى الطويل، وسوف يطبق على مناطق أخرى من العالم، وبأضافة مبادىء الحرب الأستباقية يكون قد تأسس عالم ظالم وأستعمارى بصورة في الألفية الجديدة •

فما هى الروادع العقابية المتضمنة فى هذا المشروع ؟ نستطيع أن نشير الى النقاط التالية : ١ - حرمان الدولة التى ترفض هذا المشروع أو تخل بالتزاماتها غير التعاقدية الواردة فى المشروع من كافة نظم الدعم المالى ، والقروض التى توفرها دول مجموعة الثمانية ، وبالتبعية منسسات التمويل الدولية الأخرى \*

٢- الحرمان من مزايا مناطق التجارة الحرة مع الولايات المتحدة ، أو دول الأتحاد الأوربي، والأخطر والأهم هو تهديد كل بنيان نظام الشراكة الأوربية المتوسطية ، والمزايا التي سبق منحها أو كان يمكن منحها للدول المشتركة في هذه الشراكة ، سواء في مجال الدعم المالي أو التجاري أو التكنولوجي أو غيرها •

حوقف كمافة أشكال الدعم الفنى والتمقنى ونقل التكنولوجيا فى المجالات الصناعية
 والعسكرية وغيرها

وهكذا فنحن إزاء حصار وخنق إقتصادى كامل ، خاصة في ظل تضعضع الموقف العربي

الجماعي ، وأنتهاج كل دول المنطقة لشعار هي ،أولا، الذي بدأته مصر منذ عهد الرئيس السابق أنور السادات ، فصار حمى المنطقة وأوصلها الى ماآلت اليه ٠

وبعد ٠٠ فما هي أوجه النقص في هذا المشروع ؟ وما هي مكامن الخطر فيه ؟

يعانى هذا المشررع اليميني المتطرف من أوجه نقص كبرى ، وعدة مكامن للخطر ، ومن أبرز أوجه النقص في المشروع الآتي :

١ - إغفاله تماسا لمركز الصراع العربي الصهيرني ، بأعنبارد أحد أهم مصادر النوتز وعدم
 الأحتقرار في المنطقة وتدهور فرص التنمية الجادة •

٢ - لم يأت أي ذكر في المشروع لقضايا أقتصادية حيرية رهاسة ينبغي معالجتها ، إذا كان
 هناك تناول جاد للنسو الإقتصادي في المنطقة مثل :

- \*مسألة المديرنية الخارجية وأعباءها على بعض هذه الدول •
- \* مدى ونطاق الساعدة في تحديث البنية الصناعية في هذه الدول •
- \* لم يأت أي ذكر لمشروعات مثل الزراعة وأستصلاح الأراضي والأكتفاء الذاتي سن الغذاء
- \* لم يأت ذكر للآليات التعريضية الضرورية لمعالجة آثار التحول الاقتصادى و الخصخصة الجامحة •
- \* لم يحدد المشروع الأجال الزمنية لإقامة السناطق الصرة التجارية ، وإنسا ربطت بمدى إنجاز والتزام كل دولة بالواجبات والتوجيهات المفروضة عليها •

أما مكامن الخطر فهى تتحدد في أربعة أساسية ، يتفرع عنها عشرات المخاطر والتساؤلات وأبرزها :

١- أهم هذه الأخطار على الإطلاق هو أحتواء مشروع الشراكة الأورو متوسطية داخل هذا المشروع الأمريكي الأستعماري الجديد ، بل والذوبان فيه ، وبالتالي أحتواء أي جهد دولي آخر ليتشكل مسار واحد ووحيد للتعامل مع هذه المنطقة ودولها ومشكلاتها ، أي أن يستظل الجميع بظل مشروع الشرق الأوسط الكبير تحت قيادة وأشراف دول مجموعة الثمانية الذي سيؤول في النهاية الى أيدى الولايات المتحدة بأعتبارها الوصى الأول على النظام الدولي والعلاقات الدولية في اللحظة الموداء الراهنة من تاريخ الأنسانية ،

٣- هدف تفكيك أى دور للدولة المحلية راضح لا لبس فيه ، مقابل تعظيم دور رجال المال والأعسال في المنطقة ، بأعتبارهم على حد تعبير المشروع الأمريكي وواضعوه الضمانة الوحيدة للحرية والديموقراطية في المنطقة وهو منظور شديد الخطر والتخلف ولا يقوم عليه أى دليل أو مؤشرات لمصاقيته •

٣- السعى لتغيير منظومة التعليم والأعلام ، وفقا لما تراه الدوائر المسئولة في الولايات المتحدة وبعض الدول الأوربية ، وهو منظور يغلب عليه خاصة في أمريكا وبعض الدوائر

المسيحية المتطرفة في أوربا طابع صهيوني حتى النخاع • صحيح أن نظم النعليم والأعلام العربية والمصرية الراهنة غير ديموقراطية ، وغيز كفأ ة، وتغيب في الكثير من الحالات الذاكرة الوطنية والقومية ، بيد أن المطلوب أمريكيا أبعث من ذلك ، أنه تحويل كامل لهذه المنظومة ومنتجاتها الفكرية والأنسانية الى مسخ مشوه للأفكار الأمريكية والقيم الأمريكية، ونبذ مفهوم المقاومة والجهاد ، في وقت تؤكد كل الممارسات الأمريكية والتاريخ الأمريكي ذاته أنهم أبعد ما يكونوا عن ثقافة السلام والتسامح التي يبشروننا بها ويطالبوننا بها • وبرغم تأكدنا ، أن هذه المطالبة الأمريكية ستجد قبولا لدى كل الأنظمة العربية والأسلامية ، ولن تشكل مشكلة أو عقبة في سبيل التفاهم وأسترضاء الولايات المتحدة ، فأننا ندرك أن التمنع المظاهر الراهن ينبع من قيود البنية السلفية وركائزها في بنية نظم الحكم لدى بعض الدول العربية ، خاصة في الحالة السعودية والباكستانية وبعض مشيخات الخليج ، ومن ثم فان الجهود ستبذل من هذه الأنظمة لتنفيذ المطلب الأمريكي والأوربي بصورة تدريجية ، يمكن أن تستوعبها حقائق القوة داخل التنفيذ المطلب الأمريكي والأوربي بصورة تدريجية ، يمكن أن تستوعبها حقائق القوة داخل المتحدة ستظل كامنة في المطالب الخاصة بأصلاح نظم الأنتخابات والتعددية وتداول السلطة المتحدة ستظل كامنة في المطالب الخاصة بأصلاح نظم الأنتخابات والتعددية وتداول السلطة ، و المثلة الكبرى بين هذه النظم والولايات المتحدة ستظل كامنة في المطالب الخاصة بأصلاح نظم الأنتخابات والتعددية وتداول السلطة ، و المثلة الكبرى بين هذه النظم والولايات المتحدة ستظل كامنة في المطالب الخاصة بأصلاح نظم الأنتخابات والتعددية وتداول السلطة ، و المثلة المتحدة ستطل كامنة في المطالب الخاصة بأصلاح نظم الأنتخابات والتعددية وتداول السلطة ، و المثلة المتحدة ستطل كامنة في المطالب الخاصة بأصلاح نظم الأنتخابات والتعددية وتداول السلطة ، و المثلة المتحدة ستطل كامنة في المطالب الخاصة بأصلاح نظم الأنتخابات والتعدية وتداول السلاح و المثلة المتحدة ستطل كامنة في المطالب المتحدة ستطل كامنة في المطالب المتحدة ستطل كامنة في المعالية المتحدة النظمة المتحدة النظم المتحدة النظم المتحدة التحديد و المتحدد النظم المتحدة التحدد النظم المتحدد النظم المتحدد المتحدد المتحدد التحدد النظم المتحدد المتحدد المتحدد المتحدد المتحدد المتحدد المتحدد المتحدد المت

3 - لعل التحدى الأكبر الذى يواجه الولايات المتحدة وبقية شركائها الأوربيين ، وتدور بشأنه نقاشات موسعة ومعمقة داخل مراكز الأبحاث الأستراتيجية الأمريكية ودوائر وضع ورسم السياسات وجماعات المحافظون الجدد هو الى أى مدى يمكن أن يؤدى ذهاب الولايات المتحدة الى آخر الشوط الديموقراطى والضغط على الأنظمة في المنطقة لإجراء تغيير سلمى في السلطة الراهنة الى الآتيان بقوى معادية للولايات المتحدة ومن ثم الإضرار بالمصالح الأمريكية والأوربية على المدى الطويل؟

أننا نذهب الى وصف المعركة الراهنة أو التناقض الحقيقى القائم بين الولايات المتحدة وإدارتها الجمهورية اليمينية المتطرفة من ناحية وأنظمة الحكم العربية والأسلامية الأستبدادية الراهنة ، بأنها معركة بين الشيطان وأبليس ، ليس لنا كشعوب ومثقفين وطنيين تواقين للحرية والديموقراطية والأستقلال ، أن نقف مع أيهما ضد الآخر ، بل أن الموقف الصحيح هو الوقوف ضدهما معا .

\*\*\*

## ا.نورى عبدالرزاق

أشكر الاستاذ عبد الخالق فاروق على ورقته القيمة جدا وأعتقد أنه استطاع أن يجمع الجوانب المختلفة للمشروع ولاسيما الجوانب الاقتصادية وانعكاساتها على الجوانب السياسية المقبلة. وكان واضحا وضوحا تاما في هذه المسألة.



د. محمد رؤوف حامد هو من المساهدين البارزين في أعمال منظمة التضامن ولا سيما في ندراتنا العلمية. وهو في الحقيقة قد ساهم من العديد من هذه الندرات وأثراها، لاسيما فيما يتعلق بسنظمة التجارة العالمية، وسوضوع الملكية الفكرية. وله نشاطه العلمي، إذ أنهى دراسة الدكتوراه في جامعة زيورخ عام ١٩٨٢ سويسرا . وساهم في تقرير الموسوعة الدولية للآثار الجانبية للأدوية عام ١٩٧٩. وأنشأ ثلاث وحدات علمية كانت الأولى من نوعها على السنوى الإقليمي في مجالات بحوث ورقابة الدواء أحدثها هو مركز الاتاحه الحيوية للأدوية عام ١٩٩٧. وقد أشرف على حوالى مائتي دراسة بحثية سياسية تطبيقية في مجالات الدواء شارك كاستشارى وخبير في سجالات استراتيچية واقتصاديات العولمة، في اجتماعات منظمات الصحة العلمية ومجموعات الدول الخمسة عشر. عضو مؤسس لجمعية التنمية التكاولوچية الإستراتيجية والإستخدام السلمي للفضاء بمجلس بحرث الفضاء في مصر .

من مؤلفاته إدارة المعرفة رؤية مستقبلية، وقد فاز هذا الكتاب بأحس كناب في محسر عام ١٩٩٠ الوطنية رمراجهة العولمة ١٩٩٩ محقوق الملكية الفكرية رؤية جنربية مستقبلية عام ٢٠٠٢ . التقدم الأسرى إدارة العبور من التخلف إلى التقدم عام ١٩٩٧ .

رأعنف أننا سعداء أن نحظى بهذه الشخصية العلمية الكبيرة. وسيتكلم حول تأملات منظومية اقتصادية بشأن مبادرات الإصلاح.

## د. محمد رؤوف حامد؛ تأملات منظومية بشأن مبادرات الإصلاح

وقف طفل صغير أمام والدته، وهو يرتعش من قسوة البرد، في أحد أيام شتاء عام ١٩٢٩، وسألها ببراءة ، لماذا لا تدفئين المنزل ياأمي ؟ قالت الأم، لأنه لا يوجد فحم بالمنزل ياولدي . فسألها الطفل ، ولماذا لا يوجد فحم بالمنزل ؟ قالت الأم لأن والدك متعطل عن العمل . وعاد الإبن يسأل ، ولماذا أبي متعطل عن العمل ؟ قالت لأنه يوجد فحم كثير في الأسواق ياولدي . هذا الحوار مقدمة في كتاب مهم لعالم اقتصادي فاضل من أهم المفكرين الاقتصاديين في مصر، وهو المرحوم الدكتور رمزي زكي ، وواوضح أنه عندما يكون هنالك فائض كبير، في يد البعض، فإن هذا الفائض يكون له انعكاس مجتمعي سئ ، نتيجة هيمنة البعض الذي لديه الفائض الكبير ، واستحواذه على هذا الفائض ، أو هيمنة رأس المال الحديث . يمكن كما قال سيادة الرئيس أن تكون تأملات منظومية اقتصادية في مبادرات الإصلاح ، نظرة ميكروسكوبية . أنا سأركز على المستوى الميكروسكوبي ، وعلى هذا الأساس، أنا سعيد أن أشارك في هذه الندوة المهمة ، في هذا الموضوع المهم، في هذه اللحظة التاريخية . سوف أتكلم أولا عن سر اعتماد الإدارة الأمريكية على تقارير عربية ، بالنسبة لمبادرة الشرق الأوسط الكبير، من وجهة نظرى . ثم كيف نفهم رضا الإدارة الأمريكية عن مبادرة الأسكندرية والخلفيات الاقتصادية للمبادرة الأمريكية ، ومبادرة الشرق الأوسط الكبير. ثم الاستراتيجيات المطلوب اتخاذها ، وبعض الملاحظات ، وسأختتم بمقولة عن سر اعتماد موضوع الشرق الأوسط الكبير على تقارير عربية .

هنالك إشكالية في التقارير العربية بوجه عام . إنها تقارير لا تصدر عن جهد جمعي ، جهد كولكتف بمفهوم علمي . هي تصدر عن كتابات فردية ، تجمع مع بعض جهد مونو + مونو ، لا يوجد تشارك بين جهد وآخر . لا يوجد نوع من التفاعل والانترآكشن أو والترانس أكش عبر هذه الجهود . العقل الجمعي لا يعمل فيها . وأنا شاركت في بعض هذه التقارير ، لكن هذا غير مهم الآن . لابد أن ننتبه لهذا . ربما لم تؤخذ بعض الملاحظات التي قيلت في ندوتي ، وندوات أخرى لبعض الخبراء ، الذين كانوا مستشارين لهذه التقارير ، لم تؤخذ أراؤهم عند التنفيذ بعناية . لقد سمعت هذا من الدكتور إسماعيل صبري ، ومن الأستاذ ياسين والأستاذ العالم . طبعا مع احترامنا لهذه التقارير ، فإنها أيضا جزئية ، لأنها لم تصدر من خلال توجه رئيسي للمستقبل . هي فعلا تقصي تشريعي للوضع ، ولم تكن معنية بتحديد أهداف جزئية عملية برجمانية مستقبلية . وعليه ، لم ترسم أو تحاول رسم سيناريوهات ممكنة هي ، إلى حد كبير ، تعرفنا بما هو معروف ، ولكن بشكل تشريحي ميكرسكوبي . وبناء على ذلك ، فأننا نجد كبير ، تعرفنا بما هو معروف ، ولكن بشكل تشريحي ميكرسكوبي . وبناء على ذلك ، فأننا نجد أن هذه التقارير ، من وجهة نظرى ، محكومة إلى حد كبير بالحدود التقليدية المزمنة ، لاداء

<sup>\*</sup> أسناذ علم الأدوية بالهيئة القومية الرقابة والبحوث الدوائية بمصر.

النخبة العربية سر المثقفين . وهي عندما تكون محدودة بهذه الحدود ، وهذا هو شكلها ، وهذه هي أبعادها ، فستظل مهما كان فيها من دقة ، ومقارنات إحصائية ، وغيره ، نظل استمرارا محسنا للمسارات التقليدية للفكر العربي الحديث ، أو بوجه عام لمسارات المثقفين ، وفي ضوء أن حكوماتنا تتفادي بطبيعتها التفاعل الإيجابي مع المثقفين، فتصبح هذه التقارير أكثر مناسبة ، في ظل الواقع ، ورغم كل الجهود التي بذلت فيها ، أكثر مناسبة للإستخدام بواسطة توجهات أخرى معينة معادية . ليس العيب فيها ، لكنها الظروف التي ذكرتها لحضراتكم ، طبعا عندما نقارن نحن التقارير التي تصدر في بلدان أخرى مثل ماليزيا سوف نجد فروقا مهمة ، وهذا ما سوف أتناوله قرب نهاية هذه المداخلة . لهذا كانت هذه التقارير أنفع لليمين ، للإدارة الأمريكية المهيمنة على الأسور في أمريكا والعالم حاليا .

تعالرا لسبادرة الأسكندرية. ما الذي تخدمه بشكلها هذا ؟ أي نرجه تخدسه هذه السادرة ؟ لننظرلها بشكل عملى . إننى أنظر بقدر الإمكان بمنظرر اقتصادى . إن وصفها للراقع رصف سطحي . لم تدخل إلى حركيات المنطقة ، حركيات واقعنا . وعلى هذا الأساس ، فإنها بالنسبة لكل الإشكاليات التي عرضتها، سواء الإصلاح السياسي والإصلاح الاقتصادي والإصلاح الاجتماعي ، لم ترصد الوضع الراهن، وتتحسس ما هو مطلوب وكيف ننتقل من الراهن إلى المطلوب. بالنسبة للاقتصاد مثلا، لم يأت فيها أبدا أي شئ على الإطلاق عن سلاسل تحولات القيمة . وكيف يكون هنالك بند للإصلاح الاقتصادي دون أن يتعامل بشكل مباشر أو غير سباشر، مع سلاسل تحولات القيمة . بل حدث ، وكما سنرى الآن ، تعامل غير علمي مع الإشكالية الاقتصادية في المنطقة ، إن سبادرة الأسكندرية، على هذا الأساس ، لم تكن غير منشتات ينبغيات المبادرة نفسها داخل رؤى اقتصادية، وسارات اقتصادية، مفروضة من الخارج نتثبيت الخصخصة ، التحرير ، اندماج السوق ، مبادرة الأسكندرية فعلا، كما قال الأستاذ عبد الخالق، لم تتكلم عن الديون. لم تتكلم أيضًا عن الفاقد العام في كل بلد، رفي المنطقة . سواء فاقد المنظور الاقتصادي، أو الفاقد نتيجة مناخات ، تكلمتم عنها هنا ، وقلتم أن فيها ما هو سياسي مباشر ، وما هو غير سياسي مباشر . وأنا أركز هنا بالذات على إدارة الأمور، إدارة المنظومات، إدارة القرارات. الغريب أن التعامل بخصوص التكنولوجيا في مبادرة الاسكندرية ، وهي مبادرة خاصة بجزء من الإصلاح السياسي ، لم تذكر غير جزئية تقول أن التطور التكنرلوچي الأساسي ، خاص يتكنولوچيا المعلرمات فقط . وهذا المنظور ، إلى حد كبير ، منظرر خدمى ، لكن التعامل مع الاقتصاد ، رتنمية الاقتصاد ، مفروض أن يكرن تنمية الصناعة ، من خلال تنمية التكنولوجيا ، من خلال تنسية البحث العلمي . المفاجاة بالنسبة لى تبين أن مبادرة الاسكندرية أعدت في عجلة، إذ أنها أعدت دون اهتمام حقيقي بالإشكالية . المفاجأة أن البند الثالث ، الخاص بالإصلاح الاجتماعي ، هو الذي تكلم عن

التكنولوچيا . في البند الثالث تكلموا عن تطوير استراتيچيات البحث العلمي ، وتحقيق التطوير التكنولوچي ، والبنية الأساسية . مجرد ذكر دعم البحث العلمي ، وزيادة موارده البشرية المالية ، وربطه بمؤسسات التطوير . هذا في الإصلاح الاجتماعي . وإزالة كل المعوقات الإجتماعية التي تعرقل حرية البحث العلمي ، وإنتاج المعرفة . وأنا تقديري أن هذا الخطأ لم يكن بالصدفة . أن المبادرة في تناولها آليات عملها ، وطريقة عملها ، توضح أنه لا يمكن أن تؤدي ، حقيقة ، إلى مبادرة فعالة . وبالتالي حاء صعباً ذكر التكنولوچيا ، والبحث العلمي ، في جزئية الأوضاع الإجتماعية ، وليس في جزئية الاقتصاد . وبالتالي ، كان ذكرها إشارة من الينبغيات فقط .

تعالوا إلى الجزء الثاني الخاص بالخلفيات الاقتصادية للمبادرة . نحن في هذه المنطقة، كما قيل أمس واليوم، وفي أماكن أخرى، ولأسباب كثيرة، فيما يتعلق بالبترول ، وغير البترول ، نمن في المنطقة الأكثر عرضه لعملية الهيمنة الخاصة بالرأس المال العالمي لأسباب كثيرة ، وبالتالي فإن الجانب الاقتصادي في مبادرة الشرق الأوسط الكبير، لا بد من ربطها، كما أرى، بدوافع الشركات متعددة الجنسية، بوجه عام، بشكل صريح، وعلمي. هذه الدوافع مبنية على أشياء ثلاث : الملكية ، الأماكن التي تذهب إليها الشركات العالمية لممارسة نشاطها ، تدويل منفعتها . وعلى هذا الأساس فإن الجزء الاقتصادي في مبادرة الشرق الأوسط الكبير هو اتجاه فعال لتحقيق هذه الدوافع ، وتنمية ممارسة هذه الدوافع . إن الشرق الأوسط الكبير، في هذا الجزء من العالم الآن، وأشياء غيره في أجزاء أخرى، سواء حاليا أو في المستقبل ، يتصل مباشرة بما حدث في منتصف الثمانيات من هدم حوار الشمال والجنوب ، بخصوص نقل التكنولوچيا . كان هذا الحوار في إطار الأونكتاد ، منظمة التجارة والتنمية التابعة للأمم المتحدة، وعندما هدم هذا الحوار، بالذات في منتصف الثمانيات، بدأت بعده الولايات المتحدة الأمريكية ، وفي إطار من قوة دفع شركات متعددة الجنسية ، بدأت دورة أورجواي في ١٩٨٦. قد دخلت الشركات العالمية دورة أورجواي بعد سنتين من بدايتها ، وبالتحديد في يونيو ١٩٨٨ . وكانت المذكرة الخاصة بالاتفاقية الفكرية داخل اتفاقيات دورة أورجواي، بدافع من الرأسمال المهيمن ، من الشركات متعددة الجنسية ، اداة الإدارة الأمريكية إلى حد كبير . أمر طبيعي أن أربط هذا بالنداء العولمي، الذي صدر في سنة ١٩٩٥، نتيجة لقاء كبار رجالات الراسمال في العالم، والذي جاء فيه أنه يكفي للنشاط الاقتصادي العالمي ٢٠٪ فقط من الذين يقومون به ويصبح ال ٨٠٪ المتبقين شحاتين ، يعيشون من احسانات العشرين في المانة . الامور منصلة ببعضها. وهذه هي العوامة. كل الأشياء لها علاقة ببعضها البعض .

لا أستطيع أيضا أن أفصل هذه المبادرة عن شئ سبقها ، شئ بارز جدا في التطور الاقتصادي السياسي ، وهي مصيدة الديون للدول النامية ، من أجل تمويل تنميتها. وكانت القر، ض بالنسبة لها مصيدة أدت إلى دخول المنظمات الدولية ، البنك الدولي وصندوق النقد

الدولى فى التعامل مع التنمية فى الدول النامية . وهذه تدخلات لم تثبت نجاحها على الإطلاق. إننى أذكر هنا، بوجه عام، أنه فى كتاب للدكتور بطرس غالى، صدر عن الأهرام، أشار فيه أن المحصلة النهائية لإنتقال النقود من الشمال إلى الجنوب، وإلى الدول النامية، هو انتقال ٢٤ مليار دولار سنويا، من النامية إلى المتقدمة . مبادرة الشرق الأوسط الكبير من هذا المنظرر لا ترجد فيها أى آلية خاصة للخروج من هذه السحيدة، ولا مبادرة الاسكندرية التى تكرس النبعية ولا توجد فيها تنمية. إن الهام جدا. كما قال الأستاذ عبد الخالق، هو مسألة النفتيت التى تسارسها هذه السبادرة على أى جذور ، لإيجاد بنية أساسية للتطور أو المتنسية في السنطقة . وإنها تكرس ترجهات الامبريائية الجديدة : الخصخصة ، آليات السوق ، على آليات السوق ، على آليات التخار ، تعظيم السكاسب الجديدة المحققة بواسطة سنظمة التجارة العالمية وآلياتها المهمة . التي قالها الأستاذ عبد الخالق، ولن أخوض فيها . البنك والمستشارون ، المشاريع ، قطاع الأعمال والتحكم وتوطين التكنولوچيا . ويؤدى كل ذلك بالتأكيد في النهاية ، إلى زيادة مديونية دول المنطقة .

انتقل للجزء الثالث الخاص بالإستراتيچيات . الترجه الإستراتيچي للتعارن مع الرصع الراهن حاليا . ارجع هنا للعيب المزمن في التقارير العربية . التقارير العربية .على أي مستوى . لا تمثل على الإطلاق رؤية عقلانية جماعية . لا هي على مستوى المجتمع ، ولا على مستوى الجماعة ، ولا حتى رؤية جماعية . أرجو أن نركز عليها جدا . لم تعبر فوق الفردية بعد . إننا لا نستعمل تقنيات العصر الذهبي ، فرق العمل ، ررش العمل ، دراسات استراتيجية ، غير فردية سراء بالنسبة للإستشراف أو التقييم . أوضع تصورات . أر رؤية إلى آخره . بحيث يكون فيها جهد جماعي للمفكرين أو الأكاديميين أو أصحاب المصالح. ويتضح هذا عندما اجئ إلى ماليزيا ، وأعطى مثالا في ماليزيا . التقارير عندها فيها نقد موضوعي. التقارير نجمع بين النقد الموضوعي ومباشرة جهد ذهني، تقويمي، تصحيحي ، تغييري في إشكاليات محددة تعوق المجتمع . التعليم ، القضاء على الفقر وتعريفه كما وكيفا. توزيع الدخل ، وإعادة هيكلة الملكية ، وإعادة هيكلة التوظيف ، ال ٥٠٪ الأفقر من السجتمع . هنا يوجد تقرير حقيقي يلزم أن يترجم إلى فعاليات . لابد أن نأخذ في الإعتبار ، من وجهة نظري . التقارير الخاصة بالستقبليات، رالتعامل مع إشكاليات، منالك إشكاليات ثانية. أرى الآن تقارير في المنطقة، اللحظة التاريخية الراهنة ، والمفروض أن نكون سعنيين بإشكالية خطيرة . لقد حدث هبرلما كبير جدا في مسار حياتنا ، مثلما تحدث كارثة ، وتجد مصنعا كبيرا قد تهدم ثلاث أرباعه . لا يمكن التفكير في المصنع قبل إعادة بنائه من جديد . نحن في حاجة إلى إستراتيجية إنقاذ ، لأننا عندما ننجح في إستراتيجية إنقاذ ، نستطيع أن ننظر إلى الستقبل .

أنا سعيد برجود الدكتورة كريمة معنا . هنالك إشكالية كبيرة نسمع عنها مثلا ، حول أن



الإدخار في مصر ١٦٪ ، ولابد أن يكون ٢٤٪، حتى يكون النمو ٦٪ . لا بد من تحويل من الخارج ، قروض في الخارج لتعويض ال ٨٪ الخاصة بالإدخار. لا بد من تغويض بنقود، حتى أقيم استشمارا، وإدراة أفضل للإمكانيات وللزمن الخاص بي. أقصد إدارة التوصل إلى استراتيجية الإنقاذ، وإدارة هذه الإستراتيجية . في نهاية هذا الحديث هنالك ملاحظات الغرض منها جذب انتباء حضراتكم في إطار مسألة استراتيجية الإنقاذ . لقد بدأت إسرائيل العلم والتكنولوجيا قبل أن تبدأ الدولة. لقد بنت المؤسسات العلمية في العشرينات، مثل الجامعة العبرية، قبل بناء الدولة. هنالك أيضا خاصية ثانية غريبة ، وهي أن حكام إسرائيل عادة ما يحركهم جانب فكرى . نيتنياهو ، بيريز ، شارون له محاضرة مهمة عبر المحيط الحيوى الإسرائيلي . أقضد أن البعد الفكري والبعد العلمي يحرك عدونا . ونحن في حاجة لهذا . هنالك قرار رئاسي صدر في عام ٢٠٠٢ تقريبا خاص بتحريم تعليم ٢٤ تكنولوچيا محددة لأبناء الدول النامية. وطبعا نحن على رأسهم. وفيها أشياء خاصة بالكمبيوتر والمواد الجديدة، وأشياء من هذا القبيل .نقطة ثانية ليس صدفة أنه بعد احتلال أمريكا للعراق رأينا زيادة ظاهرة في اغتيال أصحاب العقول سواء علماء أو أطباء ، وآخرهم العالم المصرى الموجود في العراق . الأساس في التنمية واللحاق بالأخرين لم يتحقق في الأساس بالاعتماد على رؤى أو مساعدات خارجية. لقد تحقق ذلك بالاعتماد في الأساس على استراتيجية تنموية داخلية . التنمية تعطى نفوذا سياسيا . لا يمكن أن يساعدنا الغير على أن نمتلك نفوذا سياسيا . والحرج الآن بيننا وبين إسرائيل، هو حرج أصلا في التنمية ، فأنتج حرجا في النفوذ السياسي. إنني أذكر منذ حوالي ٨ سنوات، دعيت لحضور اجتماع للمهتمين بالنشاط الحزبي في مصر ، كانوا يتكلمون عن الصراع العربي الإسرائيلي ، وكانوا جميعا شبابا محترما للغاية . إننا مهما تكلمنا بشكل مباشر عن الصراع الإسرائيلي دون أن يكون لدينا تنمية فهذا لن يحقق نتيجة . عندما أنجز تنمية ، تبدأ عندي انعكاسات تنموية على النفوذ السياسي ، وعلى الصراع العربي الإسرائيلي . إن عدم ذكر التكنولوچيا في التقارير الشرق أوسطية ، وإهدار التعامل مع سلاسل القيمة والقيمة التكنولوچية العلمية ، في تقارير اسكندرية ، ليس بالأمور الصدفة. سوف ترضى أمريكا عن تقرير الأسكندرية لأنه مجرد بنبغيات .

النقطة الرابعة نصيحة من الدكتور سعيد النجار قبل وفاته ، قال فيها ، ياجماعة بلاش المعونة الأمريكية . لماذا بالفعل لا يمكن أن يكون هنالك تقدم إلا من خلال معاناه ؟ المعاناه تطور من قيم التقدم ، وتكسب قدرات حقيقية ، وليست مزيفة . التقدم بالصناعة ، بالبحث بالنطوير . التقدم توتر وأن أكون رائدا في بعض المجالات ، وأن أبدأ منافسة حقيقية . لكن لا يمكن أن يأتي بمعونة من المعونات ، أو مخططات أجنبية .

اسمحوا لى أن اختم بمقولة للسيد مهاتير محمد أرى أن لها علاقة بالمنظور السياسي ، أو

التأملات السياسية. لقد قال في مؤسر في الصين في ٢٠ أكتربر ٢٠٠١ : لا حذاء واحد يناسب كل الأقدام . ينبغي أن يكون الحذاء عمليا وسفيدا لنا . وعندما يصبح شئ ما غير مناسب لنا فعلينا الذهاب إلى استراتيجيات أخرى ، وسياسات أخرى، ومعايير أخرى ، على أن يحدث ذلك سريعا .

وشكرا ،،،

\*\*\*

## أ. نورى عبد الرزاق

أشكر الدكتور محمد رؤوف حامد وقد ألقى فى الحقيقة الأحسواء على جوانب أخرى سن النقاط التى نبحثها الآن ، وتناول تناولا دقيقا وثيقة الاسكندرية فى سياقها العام، فى سجسل الوثائق السطروحة صنس سشروع الشرق الأوسط الكبير الذى نناقشه ، وأشكره على سا أثاره سن نقاط، رسن أفكارنيرة ، وقبل أن آتى إلى ، المداخلات ، هنالك تساؤل سن الأستاذة سررة توفيق المحررة الدبلوساسية بالأهرام ، تريد أن تعرف التوصيات فى هذه المناقشات ، ونحن فى الحقيقة لن ندخل فى توصيات أو بيان ختامى ، هذه ندوة للمناقشة ، وليست مؤتمرا تنظيميا أو شيئا من هذا القبيل ، جميع هذه المناقشات مع الأوراق المقدمة سوف تنشر وتوزع عليكم .

## مداخلات وتعقيبات الجلسة الرابعة

تحدث ثمانية من السادة المشاركين

تناول م. محمد أسامة اختراق الأجهزة الأمنية لأجهزة الكومبيوتر من أجل المعلومات . . قد يكون هذا مفتاح الإنهيار المفاجئ في الدفاعات العراقية .

هذالك سوق مختفى داخل المبادرة، هو سوق المياه الذى دخلته تركيا وهى غير مؤهلة نفسيا وعسكريا وتاريخيا . وموضوع السوق أيضا يستهدف تنشيط دور القطاع الخاص وتحويله . المنطقة العربية بها ٣٠٠ مليون شخص منهم ٥٠٪ تقريبا يعملون فى الزراعة ، ٤٠٪ فلاحين ، ٨٠٪ من مياهنا تذهب إلى الزراعة . نصيب الفرد فى المنطقة العربية كان ٢٤٠٠م عام ١٩٧٠ نزل إلى ١٢٠٠م عام ١٩٩٦ ، وصل إلى ١١٠٠م عام ٢٠٠٠ وسيصل إلى ٩٥٠م عام ١٩٧٠ . إسرائيل أخذت ٨٠٪ من مياه فلسطين التاريخية . تركيا لديها فائض كبير ،

علينا أن نرجع إلى المحيط الأفريقي والمحيط الإسلامي فلدى ماليزيا مثلا معلومات عالمية جدا في التكنولوجيا .

أوضح الأستاذ عبد القادر ياسين أن المشروع الأمريكي ليس تقسيما استعماريا على غرار سيكس بيكو، لكنه استئثار استعماريا . العلاقة بين أمريكا وإسرائيل انتقلت إلى اندماج استراتيچي . عدم كفاءة الأنظمة العربية مجرد زريعة وليس منطلقا للمشروع الاستعماري الأمريكي . وقد أختلفت ردود فعل الأنظمة العربية، وعلينا ألا نمل من دعوة النسبة القليلة التي وقنت في المنطقة الرمادية من الاستقواء بشعوبها .

وقدم د. عبد المنعم عبيد عدداً من التوصيات مثل مراجعة موقف اليمين العربي والمصرى من قضية التنمية . اعتبار المناطق الزراعية العربية محمية طبيعية . الطاقة العربية في خدمة الصناعات العربية المشتركة . دولة بلا صناعة هي دولة بلا مستقبل ، ودولة بلا طاقة هي دولة بلا صناعة . تعظيم موارد المياه . الاهتمام بالسياحة العربية . الاهتمام بالأكاديميات العلمية المتخصصة في العلوم الأساسية والتخصصات التقنية الجديدة . تنقية الدساتير العربية في المجال الديمقراطي . اعطاء نصيب متساوى للنشر والإعلان عن نشاط كل حزب . مواجهة الإرهاب في داخل الدولة الوطنية العربية ضد نفسها وضد مواطنيها . تغيير أساليب التعليم ، تحديد هويتنا . العداء لإسرائيل بجب أن يكون مدني التفكير .

وأوضحت د. كريمة كريم أن مصر ليست بلدا فقيرا وليست بلدا غنيا ، وأن المشكلة الأساسية السبت في نقص الموارد الإنتاجية وإنما سوء إدارة هذه الموارد .

إن ثلثى الأموال المتداولة في العالم تنتمي إلى أمريكا وأوروبا واليابان، والثلث فقط ينسب الى الدول النامية . "/٤ سلع الخدمات تتدفق داخل أوروبا وأمريكا والربع فقط للدول النامية .

أمريكا الآن هي المهيمنة سياسيا واقتصاديا . أغلب السلع في أمريكا الآن من آسيا وأساسا من الصين . معدل البطالة انتشر وأصبح مشكلة . التعليم يعاني مأساة .

الرأسمالية تحتاج إلى فتح أسواق لنموها . وعملية الشرق الأوسط إذن سسألة حياة أو مرت . ليس هناك دراسة جدية للشراكة الأوروبية وماذا نفعل حتى تقالي السلبيات.

أوضح الأستاذنبيل صبحى أن الاستراتيجية الأمريكية تسعى إلى هيمنة أمريكية شاملة على العالم وليس الشرق الأوسط فقط ، الذي به أكثر مخزون سن الطاقة في العالم ومن يسيطر عليه يسيطر على الاقتصاد الأوروبي والياباني، كذا محاصرة الصين. هنالك حرب باردة بين اليورو والدولار، علينا التعامل مع أوروبا والاستفادة منها لأقصى حد .

الحكام الذين يحاربون مشروع الشرق الأوسط الكبير ويضربون الديمقراطية سوف يفشلون كثيرا .

وطرح د. محمد عبد العظيم إذا كانت مؤسسات المجتمع المدنى رمؤسسات القطاع الخاص الوطنية، بالتنسيق مع رجال الأعمال العرب والمستثمرين العرب، في دول المهجر، تقوم بإعداد مشروع يطرح بديلا لمشروع الشرق الأوسط الكبير.

وقال د. فتحى محمد إبراهيم أن ١٦ سبتسبر ليس تواطئا أسريكيا ، إنه صناعة أسريكية حتى تبدأ الهجرم الضارى ضد العالم كله .

وقال الأستاذكارم يحيى أنه يجب علنا محارلة فهم مشروع الشرق الأرسط الكبير باعتباره مرحلة سن عمليات مستمرة اقتصاديا وسياسيا وثقافيا، مرحلة سنى عليها نصف قرن ، وهى سياسة سنسرة للهيمنة . علينا أيضا أن نتساءل ما هى القوة الاجتماعية السنفيدة من اللحاق بمشروع الشرق الأوسط الكبير، وما هى مصالحها الاقتصادية المرتبطة بهذا المشروع ؟ وما هى القوى الاجتماعية المناهضة للمشروع؟ والمتضررة منه؟ علينا أن نجعل ضلعا ثالثا للمهام الوطنية الديمقراطية هو ضلع التوجهات الاجتماعية .

## تعقيب ا . عبد الخالق فاروق

إن المسكوت عنه في المشروع هو موضوع المياه، رغم أهميته، وهذا أمر غريب ، أتفق أيضا مع أن المشروع الأمريكية ، إلا إذا قلنا أن تنظيم القاعدة صناعة أمريكية ، إلا إذا قلنا أن تنظيم القاعدة صناعة أمريكية . كونديزارايس سقط منها كلام لم يكن يصح أن تقوله ، مراكز الأبحاث الأمريكية ، بعد ١١ سبتمبر ، أوضحت أن المنطقة قد أصبحت أحد مصادر التهديد ، وهذا أحد مرتكزات الأمن القرمي الأمريكي سواء ظل الجمهرريين أو جاء الديمقراطيين ، وفيما يتعلق بالجديد ، فإذا كانت الخصخصة تمير في طريقها من قبل ، هنالك اليوم حزمة سياسات وتأمين سيطرة طبقات اجتماعية بذاتها على عملية صنع القرار في المنطقة في المرحلة القادمة . فيما يتعلق بمسألة المنافسين المحتملين . فيما يتعلق بمسألة المنافسين المحتملين المحتملين .

للولايات المتحدة المسألة أيضا مسألة سيطرتهم على المخزون النقطى والغاز أيضا . يجب التمييز بين رجال الأعمال والمجتمع المدنى، حتّى لا نضع الجميع في سلة واحدة . بالنسبة للقوى الاجتماعية المستفيدة من المشروع فأنا قد أشرت إليها وهي طبقة رجال المال والأعمال المهيأة أكثر من غيرها لإجراء تحالفات استراتيجية مع المشروع الأمريكي . الأنظمة تختلف أساسا مع إجراء انتخابات حقيقية .

#### تعقیب د. محمد رزرف حامد

مبادرة الاسكندرية لم تذكر أي شئ بخصوص التكنولوجيا .

النشاط المجتمعى يتطلب إدارة واعية بعملية التقدم وأهميتها لإحداث التقدم على المدى البعيد والقريب ، وبدون هذه الإدارة لن يكون هنالك تقدم . هنالك أفراد أكفاء لكن لن يكون هنالك جماهير منظمة مالم يكن لها تمكين، ولن يحدث تمكين إلا بإدارة منظمة . المشروعات الصغيرة ليس لها معنى ما لم تكن تخدم في إطار خطة للمشروعات الكبيرة هي عملية تفتيت . لن يحدث تقدم حقيقي إذا فصلنا بين السياسة الاجتماعية في جانب والسياسة الاقتصادية في جانب آخر ، ولكن ستكون بؤر متناقضة تعيق التقدم على المدى البعيد .

#### تعقيباً. نورى عبد الرزاق

شكرا على التعقيبات من الأساتذة الذين تقدموا بمداخلاتهم وأعتقد أننا قد وصلنا إلى نهاية هذه الندوة . إننى لأشكر، باسم السكرتارية الدائمة لمنظمة تضامن الشعوب الأفريقية الآسيوية جميع الأساتذة والدكاترة والباحثين الذين قدموا أبحاثهم، وأثروا فكرنا في مسألة هامة وخطيرة نواجهها شعوبنا . وأشكر السيدات والسادة الذين أثروا النقاش ، تعقيبا على الأوراق والوثائق التي قدمت . ومن المغرح جدا أن يكون النقاش متشعب، وقد أخذ طابع الحوار البناء ، والرأى الآخر، وجرى بصورة علمية مسئولة، رغم الخلافات في وجهات النظر. إننا، كما قلنا سوف نطبع أعمال الندوة والنقاشات في كتاب ونوزعه عليكم. وأعتقد أن منظمة التضامن قد ساهمت بقسط منواضع في مناقشة قضية هامة تواجه منطقتنا وأمتنا . وأود باسمكم جميعا قبل أن أنهى هذه الجلسة ، أن أتقدم بالشكر إلى جميع العاملات ، العاملين و من جهاز منظمة التضامن ، الذين ساهموا مساهمة كبيرة في إنجاح هذا المؤتمر .

وشكراء،،

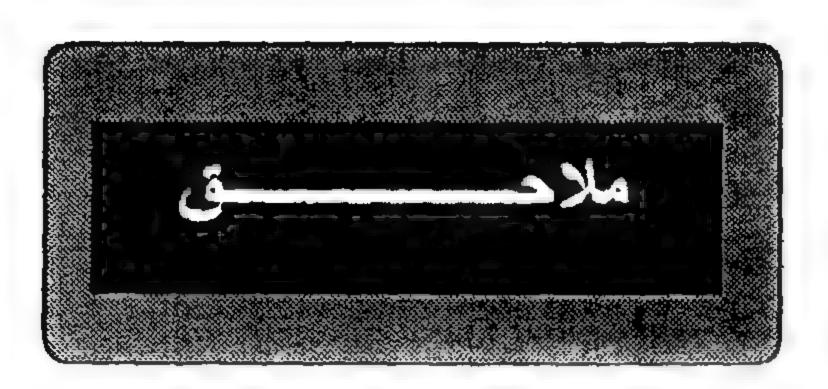

ملحق رقم (۱)

## جدول الأعمال

## الأحد ٣٠٠١ مايو ٢٠٠٤

الساعة ٣٠ر٩ - ٠٠ر٠٠ - تسجيل الأسماء

الساعة ١٠٠٠ - ١٠٠٠ - الجلسة الأولى

- د. مراد غالب، رئيس الجلسة الكلمة الافتتاحية

الاستاذ السيد ياسين

· دراسة نقدية لمشروع الشرق الأوسط الكبير·

- السفير سعيد كمال

•مبادرات الإصلاح في المنطقة ، أسباب الفشل وعوامل النجاح

- منافشـــة

الساعة ۲۰ر۱۲ - ۱۰۰ - استراحـــة

الساعة ٠٠٠ - ٠٠٠ - الجلسـة الثانيــة

- الدكتور فخرى لبيب ، رئيس الجلسة

- الأستاذ محمد سيد أحمد

والأبعاد السياسية الأمنية للشرق الأوسط الكبيره

- د. سعد عبد الرزاق

والوضع العراقي في مشروع الشرق الأوسط الكبير.

-- مناقشــة

## الأثنين ٣١ مايو ٢٠٠٤

الساعة ٠٠٠٠ - ٠٠ر٠٠ - الجلسسة الثالثسة

- الأستاذة أملى نفاع ، رئيسة الجلسة

- دکتور مصطفی علوی

• رؤية نقدية للأفكار الأمريكية في الإصلاح،

- الأستاذ عاطف الغمري

· الديمقراطية الهجومية ومبادرات الإصلاح،

- الدكتوراللواء أحمد عبد الحليم

- مناقتــــة
- الساعة ١٢/٢٠ ١٠٠٠ استراحــــة
- الساعة ١٠٠٠ ١٠٠٠ الجلسة الرابعة والأخيرة
- الأستاذ نررى عبد الرزاق ، رنيس الجلسة
  - الأستاذ عبد الخالق فاروق

المشروع الشرق الأوسط الكبير فرصة واحدة ومخاطر

عدة،

- د، محمد رؤرف جامد

، تأملات منظوسية اقتصادية بشأن مبادرات الإصلاح،

- منافت\_\_\_\_ة

## الحياة تنشر نص مشروع الشرق الأوسط الكبير الذي ستقدمه واشنطن في قمة الدول الثماني للثماني لندن الحياة ٢٠٠٤/٢/١٣

حصلت الحياة علي نص مشروع الشرق الاوسط الكبير، كما طرحته الولايات المتحدة علي مجموعة الدول الصناعية الثماني. وباشرت واشنطن نقاشاً مع هذه الدول الضمها الي الشراكة. ويفترض ان تبلور دول المجموعة موقفاً موحداً من هذا المشروع، خلال قمة الد ٨ في الولايات المتحدة في حزيران (يونيو) المقبل. هنا نص المشروع:

يمثل الشرق الاوسط الكبير (١) تحدياً وفرصة فريدة للمجتمع الدولي، وساهمت النواقص الثلاثة التي حددها الكتاب العرب لتقريري الامم المتحدة حول التنمية البشرية العربية للعامين الثلاثة التي حددها الكتاب العرب لتقريري الامم المتحدة حول التنمية البشرية العربية للعامين ٢٠٠٢ و ٢٠٠٢ – الحرية، المعرفة، وتمكين النساء – في خلق الظروف التي تهدد المصالح الوطنية لكل اعضاء مجموعة الـ٨، وطالما تزايد عدد الافراد المحرومين من حقوقهم السياسية والاقتصادية في المنطقة، سنشهد زيادة في التطرف والارهاب والجريمة الدولية والهجرة غير المشروعة، أن الاحصائيات التي تصف الوضع الحالى في الشرق الاوسط الكبير مروعة؛

\* مجموع اجمالي الدخل المحلى لبلدان الجامعة العربية الـ ٢٢ هو اقل من نظيره في أسبانيا. \* حوالي ٤٠ في المئة من العرب البالغين - ٦٥ مليون شخص - أميون، وتشكل النساء

ثلثى هذا العدد. \* سيدخل أكثر من ٥٠ مليوناً من الشباب سوق العمل بحلول ٢٠١٠ . وسيدخلها ١٠٠ مليون

بحلول ٢٠٢٠. وهذاك حاجة لخلق ما لا يقل عن ٦ ملايين وظيفة جديدة لامتصاص هؤلاء الوافدين الجدد إلى سوق العمل.

\* إذا استمرت المعدلات الحالية للبطالة، سيبلغ معدل البطالة في المنطقة ٢٥ مليوناً بحلول

\*يعيش ثلث المنطقة على أقل من دولارين في اليوم. ولتحسين مستويات المعيشة، يجب أن يزداد النمو الاقتصادي في المنطقة أكثر من الضعف من مستواه الحالي الذي هو دون " في المئة إلى ٦ في المئة على الأقل.

\* في إمكان ١,٦ في المئة فقط من السكان استخدام الانترنت، وهو رقم اقل مما هو عليه في أي منطقة أخري في العالم، بما في ذلك بلدان أفريقيا جنوب الصحراء الكبزي.

\* لا تشغل النساء سوي ٥,٣ في المئة فقط من المقاعد البرلمانية في البلدان العربية، بالمقارنة، على سبيل المثال، مع ٤ ٨٨ في المئة في افريقيا جنوب الصحراء الكبري.

\* عبر ٥١ في المئة من الشبان العرب، الأكبر سناً، عن رغبتهم في الهجرة إلي بلدان أخري، وفقاً لتقرير التنمية البشرية العربية للعام ٢٠٠٢ والهدف المفضل لديهم هو البلدان الأوروبية.

وتعكى هذه الإحصائيات أن المنطقة تقف عند مفترق طرق، ويمكن للشرق الأوسط الكبير أن يستمر علي المسار ذاته، ليضيف كل عام المزيد من الشباب المفتقرين إلي مستويات لائقة سن العمل والتعليم، والمحرومين من حقوقهم السياسية، وسيمثل ذلك تهديداً مباشراً لاستقرار المنطقة، وللمصالح المشتركة لاعضاء مجموعة الثماني،

البديل هو الطريق إلي الاصلاح. ويمثل تقريرا التنمية البشريَّة العربية نداءات مقعة وسلحة للتحرك في الشرق الأوسط الكبير، وهي نداءات يرددها نشطاء وأكاديميون والقطاع الخاص في أرجاء المنطقة. وقد استجاب بعض الزعماء في الشرق الأوسط الكبير، بالفعل، لهذه النداءات، واتخذوا خطوات في اتجاء الإصلاح السياسي والاجتماعي والاقتصادي، وأيدت بلدان مجموعة الثماني، بدورها، هذه الجهود بمبادراتها الخاصة للاصلاح في منطقة الشرق الأوسط، وتبين الشراكة الأوروبية المترسطية, ومبادرة الشراكة بين الولايات المتحدة والشرق الأوسط, وجهود اعادة الإعمار المتعددة الأطراف في أفغانستان والعراق التزام مجموعة الثماني بالإصلاح في المنطقة.

ان التغيرات الديسرغرافية السقار إليها أعلاد. وتحرير أفغانستان والعراق من نطاسين قسعيير، ونشوء نبضات ديسوقراطية في أرجاء المنطقة، بسجمرعها، تتيح لسجسرعة الثمائي فرصة تاريخية. وينبغي للسجموعة، في قمتها في سي آيلاند، أن تصوغ شراكة بعيدة السدي سع قادة الإصلاح في الشرق الأوسط الكبير، وتطلق ردا منسقاً لتشجيع الإصلاح السياسي والاقتصادي والاجتماعي في المنطقة، ويمكن لمجموعة الثماني أن تتفق علي أولويات مشتركة للإصلاح تعالج النواقص التي حددها تقريرا الأمم المتحدة حول التنمية البشرية العربية عبر:

\* تشجيع الديموقراطية والحكم الصالح.

\* بناء مجتمع معرفي.

\* توسيع الفرص الإقتصادية .

وتمثل أولوبات الإصلاح هذه السبيل إلي تنمية المنطقة: فالديسرقراطية والحكم الصالح يتكلان الإطار الذي تتحقق داحله التنمية، والأفراد الذين يتمتعون بتعليم جيد هم أدوات التنمية، والسبادرة في مجال الأعمال هي ماكينة التنمية.

أرلا-تشجيع الديمر قراطية والحكم السالح.

توجد فجرة كبيرة بين البلدان العربية والمناطق الأخري على صعيد الحكم القائم على المشاركة ... ويضعف هذا النقص في الحرية التنمية البشرية، وهو أحد التجليات الأكثر إيلاماً للتخلف في الننمية البشرية، ٢٠٠٢).

إن الديموقراطية والحرية ضروريتان لازدهار المبادرة الفردية، لكنها مفقردتان، إلى حد بعيد، في أرجاء الشرق الأوسط الكبير، رفى تقرير فريدوم هاوس للعام ٢٠٠٣ كانت إسرائيل البلد الوحيد في الشرق الاوسط الكبير الذي صنّف بأنه حر، ووصفت أربعة بلدان أخري فقط بأنها حرة جزئياً، ولفت تقرير التنمية البشرية العربية إلى أنه من بين سبع مناطق في العالم، حصلت البلدان العربية على أدني درجة في الحرية في أواخر التسعينات، وأدرجت قواعد البيانات القي تقيس التعبير عن الرأى والمساءلة المنطقة العربية في المرتبة الادني في العالم،

بالإضافة إلي ذلك، لا يتقدم العالم العربي الأعلى أفريقيا جنوب الصحراء الكبري على صعيد تمكين النساء. ولا تنسجم هذه المؤشرات المحبطة إطلاقاً مع الرغبات التي يعبر عنها سكان المنطقة. في تقرير التنمية البشرية العربية للعام ٢٠٠٣، على سبيل المثال، تصدر العرب لائحة من يؤيد، في أرجاء العالم، الرأى القائل بان الديموقر اطية افضل من أي شكل آخر للحكم، وعبروا عن أعلى مستوي لرفض الحكم الاستبدادي.

ويمكن لمجموعة الثماني أن تظهر تأييدها للاصلاح الديموقراطي في المنطقة عبر النزام ما

يلى:

#### مبادرة الانتخابات الحرة

في الفترة بين ٢٠٠٤ و ٢٠٠٦ أعلنت بلدان عدة في الشرق الأوسط الكبير (٣) نيتها إجراء انتخابات رئاسية أو برلمانية أو بلدية.

وبالتعاون مع تلك البلدان، التي تظهر استعداداً جدياً لاجراء انتخابات حرة ومنصفة. يمكن المجموعة الثماني أن تقدم بفاعلية مساعدات لمرحلة ما قبل الانتخابات بد:

\* تقديم مساعدات تقنية، عبر تبادل الزيارات أو الندوات، لانشاء أو تعزيز لجان انتخابية مستقلة لمراقبة الإنتخابات والاستجابة للشكاوي وتسلم التقارير.

\* تقديم مساعدات تقنية لتسجيل الناخبين والتربية المدنية إلى الحكومات التي تطلب ذلك، مع تركيز خاص على الناخبات.

الزيارات المتبادلة والتدريب على الصحيد البراماني -

من أجل تعزيز دور البرلمانات في دمقرطة البلدان، يمكن لمجموعة الثماني أن ترعي تبادل زيارات لأعضاء البرلمانات، مع تركيز الاهتمام علي صوغ التشريعات، وتطبيق الإصلاح التشريعي والقانوني وتمثيل الناخبين.

معاهد للتدريب على القيادة خاصة بالنساه.

تشغل النساء "م في المئة فقط من المقاعد البرلمانية في البلدان العربية، ومن أجل زيادة مشاركة النساء في الحياة السياسية والمدنية، يمكن لمجموعة الثمائي أن ترعي معاهد تدريب خاصة بالنساء تقدم تدريباً علي القيادة للنساء المهتمات بالمشاركة في التنافس الانتخابي علي مواقع في الحكم، أو انشاء/تشغيل منظمة غير حكومية، ويمكن لهذه المعاهد أن تجمع بين قياديات من بلدان مجموعة الثماني والمنطقة.

المساعدة القانونية للناس العاديين.

في الوقت الذي نفذت فيه الولايات المتحدة، والاتحاد الأوروبي، والأمم المتحدة، والبنك الدولي، بالفعل مبادرات كثيرة لتشجيع الإصلاح القانوني والقضائي، فإن معظمها يجري علي المستوي الوطني في مجالات مثل التدريب القضائي والإدارة القضائية وإصلاح النظام القانوني. ويمكن لمبادرة من مجموعة الثماني أن تكمل هذه الجهود بتركيز الانتباه علي مستوي الناس العاديين في المجتمع، حيث يبدأ التحسس الحقيقي للعدالة. ويمكن لمجموعة الثماني أن تنشئ وتمول مراكز يمكن للافراد أن يحصلوا فيها علي مشورة قانونية بشأن القانون المدنى أو الجنائي أو الشريعة، ويتصلوا بمحامي الدفاع (وهي غير مألوفة إلى حد كبير في

السنطقة). كما يسكن لهذه المراكز ان ترتبط بكليات الحقوق في السنطقة.

مبادرة وسائل الاعلام المستقلة.

يافت تقرير التنمية البشرية العربية إلى هناك أقل س عد صحيفة لكل ١٠٠٠ مواطن عربى، بالمقارنة مع ٢٨٥ صحيفة لكل ألف شخص في البلدان المتطورة وان الصحف العربية التي يتم تداولها تميل إلي أن تكون ذات نوعية رديئة ومعظم برامج التلفزيون في المنطقة تعود ملكيته إلى الدولة، أو يخضع لسيطرتها، وغالباً ما تكون النوعية رديئة، إذ تفتقر البرامج إلى التقارير ذات الطابع التحليلي والتحقيقي ويقود هذا النقص إلى غياب اهتمام الجمهور وتفاعله مع وسائل الإعلام المطبوعة, ويحد من المعلومات المتوافرة للجمهور ولمعالجة ذلك،

\* ترعى زيارات متبادلة للسحافيين في رسائل الإعلام المعليرخة والإذاعية.

\* ترعى برامج تدريب لصحافيين مستقلين.

\* تقدم زمالات دراسية لطلاب كى يداوموا فى سدارس الصحافة فى المنبلقة أو خارج البلاد، وتمول برامج لايفاد صحافيين أو أساتذة صحافة لتنظيم ندوات تدريب بشأن قضايا مثل تغطية الانتخابات أو قضاء فصل دراسى فى التدريس فى مدارس بالمنطقة.

الجهود المتعلقة بالشفافية / مكافحة الفساد.

حدد البنك الدولى الفساد بأعتباره العقبة المنفردة الأكبر في وجه التنمية، وقد أصبح متأصلاً في الكثير من بلدان الشرق الأوسط الكبير، ويمكن لمجموعة الثماني:

إن تشجع علي تبنى مبادئ الشفافية رمكافحة الفساد الخاصة بمجموعة الثماني.

\* أن تدعم علناً مبادرة منظمة التعاون والتنمية الاقتصادية / برنامج الاسم المتحدة للنسية في الشرق الأوسط - شمال أفريقيا التي يناقش من خلالها رؤساء حكومات ومانحون وIFIS ومنظمات غير حكوسية استراتيجيات وطنية المكافحة الفساد، وتعزيز خضوع الحكومة للمساءلة.

\* إطلاق واحد أو أكتر من البرامج التجريبية لمجسوعة الثماني حول الشَّفافية في المنطقة.

المجتمع المدتى

أخذاً في الاعتبار، أن القرة الدافعة للإصلاح المقيقي في الشرق الأوسط الكبير يجب أن تأتى من الداخل، وبما أن أفضل الوسائل لتشجيع الإصلاح هي عبر منظمات تمثيلية، ينبغي لمجموعة الثماني أن تشجع علي تطوير منظمات فاعلة للمجتمع المدنى في المنطقة. ويمكن لمجموعة الثماني أن:

\* تشجع حكومات المنطقة على المساح لمنظمات المجتمع المدنى، ومن ضمنها المنظمات غير الحكومية الخاصة بحقوق الإنسان ووسائل الإعلام، علي أن تعمل بحرية من دون مضايقة أو تقييدات.

\* تزيد النسريل المباشر للمنظمات المهتمة بالديسرفراطية رحفرق الإنسان روسائل الإعلام والنساء وغيرها من المنظمات غير الحكومية في المنطقة.

\* تزيد القدرة التقنية لمنظمات غير الحكومية في المنطقة بزيادة التسريل للمنظمات السحلية (مثل مؤسسة وستمنستر في المملكة المتحدة أو مؤسسة الدعم الوطني للديموقراطية الأميركية)

لتقديم التدريب للمنظمات غير الحكومية في شأن كيفية وضع برنامج والتأثير علي الحكومة وتطوير استراتيجيات خاصة بوسائل الإعلام والناس العاديين لكسب التأييد. كما يمكن لهذم البرامج أن تتضمن تبادل الزيارات وإنشاء شبكات إقليمية.

\* تمول منظمة غير حكومية يمكن أن تجمع بين خبراء قانونيين أو خبراء إعلاميين من المنطقة لصوغ تقويمات سنوية للجهود العبذولة من أجل الإصلاح القضائي أو حرية وسائل الإعلام في المنطقة. (يمكن بهذا الشأن الاقتداء بنموذج تقرير التنمية البشرية العربية.)

ثانيا - بناء مجتمع معرفي

تمثل المعرفة الطريق إلى التنمية والانعتاق, خصوصاً في عالم يتسم بعولمة مكثفة. (تقرير التنمية البشرية العربية، ٢٠٠٢).

لقد اخفقت منطقة الشرق الأوسط الكبير, التى كانت فى وقت مضي مهد الاكتشاف العلمى والمعرفة، إلى حد بعيد، فى مواكبة العالم الحالى ذى التوجه المعرفى، وتشكل الفجوة المعرفية التى تعانيها المنطقة ونزف الأدمغة المتواصل تحدياً لآفاق التنمية فيها، ولا يمثل ما تنتجه البلدان العربية من الكتب سوي ١٠١ فى المئة من الاجمالى العالمى (حيث تشكل الكتب الدينية أكثر من ١٥ فى المئة منها)، ويهاجر حوالي ربع كل خريجى الجامعات، وتستورد التكنولوجيا إلى حد كبير، ويبلغ عدد الكتب المترجمة إلى اللغة اليونانية (التى لا ينطق بها سوي ١٠ مليون شخص) خمسة أضعاف ما يترجم إلى اللغة العربية،

وبالأستناد علي الجهود التي تبذل بالفعل، في المنطقة، يمكن لمجموعة الثماني أن تقدم مساعدات لمعالجة تحديات التعليم في المنطقة، ومساعدة الطلاب علي اكتساب المهارات الضرورية للنجاح في السوق المعولمة لعصرنا الحاضر.

مبادرة التعليم الأساسي .

يعانى التعليم الأساسى في المنطقة من نقص (وتراجع) في التمويل الحكومي، بسبب تزايد الإقبال على التعليم متماشياً مع الضغوط السكانية، كما يعانى من اعتبارات ثقافية تقيد تعليم البنات. وفي مقدور مجموعة الـ السعى إلى مبادرة للتعليم الأولى في منطقة الشرق الأوسط الكبري تشمل هذه العناصر:

\* محو الأمية: أطلقت الأمم المتحدة في ٢٠٠٣ برنامج عقد مكافحة الأمية تحت شعار محو الأمية كحرية. ولمبادرة مجموعة الـ٨ لمكافحة الأمية الن تتكامل مع برنامج الأمم المتحدة، من خلال التركيز علي انتاج جيل متحرر من الأمية في الشرق الأوسط خلال العقد المقبل، مع السعى إلي خفض نسبة الأمية في المنطقة إلي النصف بحلول ٢٠١٠. وستركز مبادرة مجموعة الـ٨ مثل برنامج الأمم المتحدة، علي النساء والبئات. وإذا أخذنا في الاعتبار معاناة ميوناً من الراشدين في المنطقة من الأمية، يمكن لمبادرة مجموعة الـ٨ أن تركز أيضا علي محو الأمية بين الراشدين وتدريبهم من خلال برامج متنوعة، من مناهج تدريس علي انترنت إلى تدريب المعلمين.

\* فرق محو الأمية: يمكن لمجموعة الـ ٨ سعياً إلى تحسين مستوي القراءة والكتابة لدي الفتات المدارس الفتيات، إنشاء أو توسيع معاهد تدريب المعلمين مع التركيز على النساء. ولمعلمات المدارس

رالمختصات بالتعليم القيام فى هذه المعاهد بتدريب النساء على مهنة التعليم (هناك دول تحرم تعليم الذكور للاناث)، لكى يركزن بدورهن على تعليم البنات القراءة، وتوفير التعليم الأولى لهن. للبرنامج أيضاً استخدام الارشادات المتضمنة فى برنامج التعليم للجميع التابع ليونيسكو، بهدف اعداد فرق محو الأمية التى يبلغ تعدادها بحلول ٢٠٠٨ مئة ألف معلمة.

\* الكتب التعليمية: يلاحظ تقرير التنمية البشرية العربية خقصاً مهماً في ترجمة الكتب الأساسية في الفلسفة والأدب وعلم الاجتماع وعلوم الطبيعة. كما تلاحظ الحالة المؤسفة للمكتبات في الجامعات، ويمكن لكل من دول مجموعة الـ من مويل برنامج لترجمة مؤلفاتها الكلاسيكية في هذه الحقول، وأيضاً، وحيث يكون ذلك مناسباً، تستطيع الدول أو دور النشر (في شراكة بين القطاعين العام والخاص) إعادة نشر الكتب الكلاسيكية العربية الخارجة عن التداول حالياً والتبرع بها إلى المدارس والجامعات والمكتبات العامة المحلية.

\* مبادرة مدارس الاكتشاف: بدأ الأردن بتنفيذ مبادرته لانشاء مدارس الاكتشاف حيث ينم استعمال التكنولوجيا المتقدمة ومناهج التعليم الحديثة، ولمجسوعة الـ السعى إلى توسيع هذه الفكرة ونقلها إلى دول أخري في المنطقة من طريق التسريل، من ضمنه من القطاع الخاص.

\* إصلاح التعليم: ستقوم المبادرة الأميركية للشراكة في الشرق الأوسط قبل قمة مجموعة السم المقبلة (في آذار/ مارس أو نيسان/ أبريل) برعاية قمة الشرق الأوسط لاصلاح التعليم، التي ستكون ملتقي لتيارات الرأى العام المتطلعة إلي الإصلاح والقطاع الخاص وقادة الهيئات المدنية والاجتماعية في المنطقة ونظرائهم من الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي، وذلك لتحديد المواقع والمواضيع التي تتطلب المعالجة، والتباحث في سبل التغلب علي النواقص في حقل التعليم، ويسكن عقد القمة في ضيافة مجموعة الـ من ترخياً لتوسيع الدعم لمبادرة منطقة الشرق الأوسط الكبري عبية عقد القمة.

مبادرة التطيم في إنترنت.

تعتل المنطقة المستوي الأدني من حيث النواصل مع إنترنت، ومن الضرورى نماماً نجسير الهوة الكومبيوترية هذه بين المنطقة وبقية العالم نظراً إلي تزايد المعلومات المودعة علي إلنترنت وأهمية إنترنت بالنسبة للتعليم والمتاجرة، ولذي مجموعة الـ٨ القدرة على إطلاق شراكة بين القطاعين العام والخاص لتوفير الانصال الكومبيوترى أو توسيعه في أنحاء المنطقة، وأيضاً بين المدن والريف داخل البلد الواحد، وقد يكرن من المناسب أكثر لبعض المناطق توفير الكومبيوترات في مكاتب البريد، مثلما يحصل في بلدات وقري روسيا، وقد يركز المشروع أولا علي بلدان الشرق الأرسط الأقل استخداما للكرمبيوتر (العراق، أفغانستان، باكستان، اليسن، سورية، ليبيا، الجزائر، مصر، المغرب)، والسعى، ضمن الامكانات المالية، إلى توفير الاتصال بالكومبيوتر إلى اكثر ما يمكن من المدارس ومكاتب البريد.

ومن الممكن أيضا ربط مبادرة تجهيز المدارس بالكومبيوتر ببسادرة فرق سحو الأسية المذكورة أعلاه، أى قيام مدرسى المعاهد بتدريب المعلمين المحليين على تطوير مناهج دراسية ووضعها على إنترنت، فى مشروع يتولي القطاع الخاص توفير معداته ويكون متاحاً للمعلمين والطلبة.

مبادرة تدريس إدارة الأعمال.

لمجموعة الـ ٨ في سياق السعى إلي تحسين مستوي إدارة الأعمال في عموم المنطقة إقامة الشراكات بين مدارس الأعمال في دول مجموعة الـ ٨ والمعاهد التعليمية (الجامعات والمعاهد المتخصصة) في المنطقة، وبمقدور مجموعة الـ ٨ تمويل هيئة التعليم والمواد التعليمية في هذه المعاهد المشتركة، التى تمتد برامجها من دورة تدريبية لمدة سنة للخريجين إلي دورات قصيرة تدور على مواضيع محددة, مثل إعداد خطط العمل للشركات أو استراتيجيات التسويق.

النموذَج لهذا النّوع من المعاهد قد يكون معهد البحرين للمصارف والمال. وهو مؤسسة بمدير أميركي ولها علاقة شراكة مع عدد من الجامعات الأميركية.

توسيع الفرص الاقتصادية.

تجسير الهوة الاقتصادية للشرق الأوسط الكبير يتطلب تحولا اقتصاديا يشابه في مداه ذلك الذي عملت به الدول الشيوعية سابقاً في أوروبا الشرقية. وسيكون مفتاح التحول إطلاق قدرات القطاع الخاص في المنطقة، خصوصاً مشاريع الأعمال الصغيرة والمتوسطة، التي تشكل المحركات الرئيسية للنمو الاقتصادي وخلق فرص العمل. وسيكون نمو طبقة متمرسة في مجال الأعمال عنصراً مهماً لنمو الديموقراطية والحرية. ويمكن لمجموعة الـ ٨ في هذا السياق اتخاذ الخطوات التالية:

#### مبادرة تمريل النمر.

تقوية فاعلية القطاع المالي عنصر ضروري للتوصل إلى نسب أعلى للنمو وخلق فرص العمل. ولمجموعة الـ أن تسعي إلى إطلاق مبادرة مالية متكاملة تتضمن العناصر التالية:

\* إقراض المشاريع الصغيرة: هناك بعض المؤسسات المختصة بتمويل المشاريع الصغيرة في المنطقة لكن العاملين في هذا المجال لا يزالون يواجهون ثغرات مالية كبيرة. إذ لا يحصل علي التمويل سوي خمسة في المئة من الساعين إليه، ولا يتم عموما تقديم أكثر من ٧٠ في المئة من مجموعة الـ٨ المساعدة علي تلافي المئة من مجموعة الـ٨ المساعدة علي تلافي هذا النقص من خلال تمويل المشاريع الصغيرة، مع التركيز علي التمويل بهدف الربح، خصوصاً للمشاريع التي تقوم بها النساء. مؤسسات الإقراض الصغير المربح قادرة علي إدامة نفسها ولا تحتاج إلي تمويل إضافي للاستمرار والنمو. ونقدر أن في إمكان قرض من ٢٠٠ مليون ناشط الميون دولار إلي ٥٠٠ مليون دولار يدفع علي خمس سنوات مساعدة ٢٠٠ مليون ناشط اقتصادي على التخلص من الفقر، ٧٥٠ ألفا منهم من النساء.

\* مؤسسة المال للشرق الأوسط الكبير: باستطاعة مجموعة الـ المشاركة في تمويل مؤسسة على طراز مؤسسة المال الدولية للمساعدة على تنمية مشاريع الأعمال على المستويين المتوسط والكبير. بهدف التوصل إلى تكامل اقتصادى لمجال الأعمال في المنطقة. وربما الأفضل إدارة هذه المؤسسة من قبل مجموعة من قادة القطاع الخاص في مجموعة الـ يقدمون خبراتهم لمنطقة الشرق الأوسط الكبير.

\* بنك تنمية الشرق الأوسط الكبير: في إمكان مجموعة الله ومشاركة مقرضين من منطقة الشرق الأوسط الكبير نفسها، إنشاء مؤسسة إقليمية للتنمية على غرار البنك الأوروبي للإعمار

رالتنسية لمساعدة الدرل الساعية إلى الإصلاح على ترفير الاحتياجات الأولية للتنسية. كما تستطيع المؤسسة الجديدة توحيد القدرات المالية لدول المنطقة الأغني وتركيزها على مشاريع لترسيع انتشار التعليم والعناية الصحية والبني التحتية الرئيسية، ولبنك تنمية الشرق الأوسط الكبير هذا أن يكون مذخراً للمساعدة التكنولوجية واستراتيجيات التنمية لبلدان المنطقة، إتخاذ قرارات الاقراض (أو المنح) يجب أن تتحدد بحسب قدرة البلا المقترض على القيام باصلاحات ملموسة.

\* الشراكة من أجل نظام مالى أفضل: بعقدور مجموعة الد ٨ توخيا لاصلاح الخدمات المالية في المنطقة، وتحسين اندماج بلدانها في النظام المالي العالمي، أن تعرض مشاركتها في عمليات إصلاح النظم المالية في البلدان المتقدمة في المنطقة. وسيكون هدف المشاركة إطلاق حرية الخدمات المالية وتوسيعها في عموم المنطقة، من خلال تقديم تشكيلة من المساعدات التقنية والخبرات في مجال الأنظمة المالية مع التركيز على:

- تنفيذ خطط الإسلاح التي تخفض سيطرة الدرلة على الخسات المالية.
  - رفع الحراجز علي التعاسلات المالية بين الدول،
    - تحديث الخدمات المصرفية،
  - تقديم وتحسين وتوسيع الوسائل المالية الداعمة القتصاد السوق.
  - انشاء الهياكل التنظيمية الداعمة لاطلاق حرية الخدمات المالية.

#### مبادرةالتجارة

إن حجم التبادل التجارى فى الشرق الأوسط مندن جداً، إذ لا يشكل سوى سنة فى المنة من المنطقة من التجارة العربية ، ومعظم بلدان الشرق الأوسط الكبير تتعامل تجارياً مع بلدان خارج المنطقة ، وتوصلت إلي اتفاقات تجارية تفضيلية مع أطراف بعيدة جداً بدلاً من جيرانها ، ونتيجة لذلك ، أصبحت الحواجز الجمركية وغير الجسركية هى الشيء المعتاد ، فيما لا تزال التجارة عبر الحدود شيئاً نادراً . ويمكن لمجموعة الثمانية أن تنشئ مبادرة جديدة مصممة لتشجيع التجارة في الشرق الأوسط الكبير , تتألف من العناصر التالية:

الانضمام/ التنفيذ على صعيد منظمة التجارة الدولية وتسهيل التجارة

يمكن لمجموعة الثمانية أن تزيد تركيزها علي انضمام البلدان في المنطقة إلي منظمة التجارة الدولية. (٣) وستتتضمن برامج محددة للمساعدة التقنية توفير مستشارين يعملون في البلد ذاته في شأن الانضمام إلي منظمة التجارة الدولية، وتحفيز التزام واسع من مجموعة المساحدين عملية الانضمام، بما في ذلك تركيز الاهتمام علي تحديد وإزالة الحواجز غير الجمركية، وحالما ينجز الانضمام إلي منظمة التجارة الدولية, سيتحول مركز الاهتمام إلي توقيع التزامات إضافية لمنظمة التجارة الدولية بتنفيذ هذه الالتزامات الفكرية واتفاق مشتريات الحكومة وربط استمرار المساعدة التقنية بتنفيذ هذه الالتزامات الخاصة بمنظمة التجارة الدولية. ويمكن لهذه المساعدات التقنية أن تربط أيضاً ببرنامج على صعيد المنطقة برعاية مجموعة الم بشأن التسهيلات والجوانب اللوجستية المتعلقة بالمرسرم الجمركية للحد من الحواجز الإدارية والمادية برجه التبادل التجارى بين بلدان المنطقة .

المناطق التجارية.

ستنشئ مجموعة الـ مناطق في الشرق الأوسط الكبير للتركيز علي تحسين التبادل التجارى في المنطقة والممارسات المتعلقة بالرسود الجمركية. وستتيح هذه المناطق مجموعة متنوعة من الخدمات لدعم النشاط التجارى للقطاع الخاص والصلات بين المشاريع الخاصة، بما في ذلك التسوق من منفذ واحد للمستثمرين الأجانب، وصلات مع مكاتب الجمارك لتقليل الوقت الذي متغرقه انجاز معاملات النقل، وضوابط موحدة لتسهيل دخول وخروج السلع والخدمات من نطقة.

مناطق رعاية الاعمال.

بالاستناد على النجاح الذى حققته مناطق التصدير ومناطق التجارة الخاصة في مناطق ري، يمكن لمجموعة الـ ان تساعد على إقامة مناطق محددة خصيصاً في الشرق الأوسط بير تتولي تشجيع التعاون الإقليمي في تصميم وتصنيع وتسويق المنتجات، ويمكن لمجموعة ١ أن تعرض منافذ محسنة إلى أسواقها لهذه المنتجات، وتقدم خبراتها في إنشاء هذه ناطق.

منبر الفرص الاقتصادية للشرق الأوسط الكبير.

لتشجيع التعاون الإقليمى المحسن، يمكن لمجموعة الـ أن تنشئ منبر الفرص الاقتصادية شرق الأوسط الذي سيجمع مسؤولين كباراً من مجموعة الـ والشرق الأوسط الكبير (مع مكان عقد اجتماعات جانبية لمسؤولين وأفراد غير حكوميين من وسط رجال الأعمال) لمناقشة مضايا المتعلقة بالإصلاح الاقتصادي.

ويمكن للمنبر أن يستند في شكل مرن على نموذج رابطة آسيا - المحيط الهادئ للتعاون 'قتصادى (أبك)، وسيغطى قضايا اقتصادية اقليمية، من ضمنها القضايا المالية والتجارية وما علق بالضوابط.

(١) يشير الشرق الأوسط الكبير إلي بلدان العالم العربي، زائداً باكستان وأفغانستان وإيران م تركيا وإسرائيل.

(٢) تخطط افغانستان والجزائر والبحرين وإيران ولبنان والمغرب وقطر والسعودية وتونس منركيا واليمن لاجراء انتخابات.

(٣) البلدان التي قدمت طلباً للانضمام إلي منظمة النجارة الدولية (شكلت لجنة عمل تابعة منظمة): الجزائر ولبنان والسعودية واليمن. بلدان قدمت طلباً للانضمام (لم ينظر بعد في طلب): أفغانستان وإيران وليبيا وسورية. بلدان طلبت منحها صفة مراقب: العراق.

# نص المشروع القرنسى - الألماني من أجل مستقبل مشترك مع الشرق الأوسط باريس الحياة ٢٠٠٤/٧/٣

وضعت فرنسا وألمانيا مشروعاً للاصلاح في الشرق الأوسط, سمناه لا ورقة من فرنسا وألمانيا, تحت عنوان شراكة استراتيجية لمستقبل مشترك سع الشرق الأوسط، ويركز المشروع على الجهرد الأوروبية المبذولة في المنطقة، وضرورة التشاور والتنسيق والتفاهم مع بلدانها التي عبرت عن حوار جماعي قوي في وجه أي محاولة لفرض نسوذج من الخارج، والتشديد على خصوصية كل دولة، على أن يكون التنسيق كاملاً بين بلدان المنطقة والانتحاد الأوروبي والولايات المتحدة والحلف الأطساسي، خلال الاجستماعات الثقافية أو الجماعية، ويشدد المشروع أيسضاً على ضرورة التوازي بين تسوية النزاع العربي – الإسرائيلي وإنسشاء حكومة سيدة ومسؤولة في العراق من جهة، ومسيرة الشراكة المقترحة من جهة أخرى.

كما يقترح المشروع، الذي حصلت الحياة في باريس على نصه, الآليات والهياكل الضرورية لتنفيذ هذه الشراكة. وهنا النص:

#### ١ - الأمدان

المستقبل منطقة الشرق الأوسط مصدر قلق ستنزك نتقاسه مع شركاند في المنطقة والشركاء الأطلسيين، نحن على استعداد لدعم بلدان الشرق الأوسط وتشجيعها في المجالات السياسية والاقتصادية والاجتماعية، ان كل مبادرة في شأن الشرق الأوسط ينبغي أن تلبى حاجات المنطقة وتطلعاتها، ونجاحها يترقف بالدرجة الأولى على هذه البلدان، إن تطلعات المواطنين, وهم في غالبيتهم من الشباب، كبيرة، إذ أن نصف حكان المنطقة هم دون الثامنة عشرة، ويقضى التحدي الحقيقي بتعديل الوضع القائم على أساس شراكة صادقة وتعاون ورؤية مشتركة، ان الحكومات، مثلها مثل المجتمع المدنى، شريكة في هذه المهمة.

٢ - ان على الاتحاد الأوروبى أن يستجيب هذه الأمور. إذ أن لأوروبا مصلحة كبيرة فى التطرر الإيجابى للمنطقة، فإلى التحديات الأساسية للأمن، هناك الروابط الجغرافية والثقافية والاقتصادية والبشرية بين أوروبا والمنطقة والتى تدفع بوضوح فى هذا الاتجاه، ويمثل الالتزام الحالى للاتحاد الأوروبى تجاه درل البحر الأبيض المتوسط والشرق الأدنى والأوسط، أرلوية مركزية فى إطار العمل الأوروبى، وفى هذا الإطار، عمل الاتحاد خلال الاجتماع الأوروبى المتوسطى يوروميد فى نابولى والقسة الأوروبية فى بروكسيل فى كانون الأول (ديسمبر) الماضى، على تحديد استراتيجية تخدم هذه المنطقة.

٦ - اقترحت الولايات المتحدة أفكاراً في شأن الشرق الأوسط الكبير وسبل مواكبة تحديثه، وإحلال الديموقراطية فيه. وعلينا أن نستقبل بايجابية إمكان عملنا معا وتنسيق جهودنا. وينبغى على الاتحاد الأوروبي أن يتطلع إلى شراكة عبر الأطلسي مع الشرق الأوسط. كما ينبغي عليه

أن يحدد مقاربة مميزة تكمل مقاربة الولايات المتحدة. بالاستناد إلى مؤسساته الخاصة وأدواته. ٢ - مبادئ العمل

- ان قوة الدفع ينبغى أن تأتى من المنطقة، إن كل الدول والمجتمعات المعنية عبرت عن حذر جماعى قوى فى وجه أى محاولة لفرض نموذج من الخارج، سنعمل مع كل البلدان لاستجابة مطالبها فور الإمكان، عبر مشاركتها الوثيقة وفى أبكر مرحلة ممكنة، علينا التحرك عبر الحوار والنحفيز، مع الحكومات وأيضاً مع المجتمعات المدنية بالالتصاق إلى أقصى قدر محائق كل بلد.

- لا بد من الأخذ في الاعتبار للمشاعر الوطنية وهوية كل بلد: ينبغي الحرص على تجنب مخاطر المقاربة الشديدة العمومية التي تغيب الخصوصيات الوطنية وتصف الإسلام باعتباره غير قابل للحداثة. ولا بد، بموازاة ذلك، من حض البلدان المعنية على التعبير عن آرائها، سواء في إطار الجامعة العربية، أو في المنتديات المخصصة لذلك. من أجل إشهار تطلعاتها.

- التزام على المدى البعيد: إننا منخرطون منذ سنوات عدة في هذا الالتزام. ونحن نعتبر شراكتنا بمثابة التزام بعيد المدى ودائم. إنها مهمة ستستمر عبر أجيال عدة .

- استراتيجية الأمن الأوروبية: إن مقاربتنا تستند الى الاستراتيجية الأمنية الأوروبية التى أفرها الاتحاد الأوروبي في كانون الأول (ديسمبر) ٢٠٠٣. وهذا سيشمل الأوجه السياسية والأمنية والاقتصادية والاجتماعية، بما في ذلك تشكيل مجتمع مدنى.

- النطاق الجغرافي: إن هذه الشراكة ينبغي أن تكون مفتوحة أمام كل دول الشرق الأوسط. ونأمل بالانطلاق من المسارات القائمة، مثل نهج برشلونة والحوار المتوسطى. وعلينا تعميق

علاقاتنا مع مجلس التعاون الخليجي.

- قاعدة العمل: إن تقارير برنامج الأمم المتحدة للتنمية تتضمن تشخيصاً جيداً, وتشكل بحد ذاتها برنامج إصلاحات. فالحاجة إلى تغييرات في العمق ملموسة عملياً في كل مكان، إن بلداناً عدة بدأت تلفذ إصلاحات ملحوظة، وتميل هذه الظاهرة إلى الاتساع حالياً، وعلى المستوى الإقليمي، تتضمن المبادرة السعودية لكانون الثاني (يناير) ٢٠٠٣ إقتراحات إقليمية، وإصلاحات داخلية في كل من البلدان وتشكل، إلى جانب سواها. قاعدة جيدة للمناقشة.

- فاعلية العمل المتعدد الأطراف: لا بد من السعى إلى فاعلية شاملة لعملنا من خلال تعبئة الهيئات المعنية. إن القيمة المضافة لكل من المنظمات والهيئات ينبغي أن تستخدم بأفضل السبل، ومنها خصوصاً الاتحاد الأوروبي، والأمم المتحدة. وحلف شمال الأطلسي في ما يخص قضايا الأمن والدفاع، الى جانب المؤسسات المالية الدولية بالنسبة إلى قضايا التطور، إن كلا من الاستحقاقات المقبلة (القمم الأوروبية، قمة الدول الصناعية الثماني الكبري. القمة الأوروبية الأميركية، حلف شمال الأطلسي) ستقدم مساهمتها المحددة وتشكل مناسبة لاعطاء قوة الدفع الضرورية في المجالات المحددة،

- تعزيز التزام الاتحاد الأوروبي: إن عمله ملحوظ من خلال نهج برشلونة (وبدرجة أقل الحوار بين الاتحاد الأوروبي ومجلس التعاون الخليجي). إن أدوات هذه الشراكة (إتفاقات

الشراكة وبرنامج ميدا والحوار السياسي) تعمل منذ ٨ سنوات وتحظى بامكانات مالية مهمة. إن هذا المكسب الأوروبي ينبغي أن يطور ويتعزز.

- مسيرة السلام في الشرق الأوسط: إن الاستراتيجية الأمنية الأوروبية تشير إلى أن تسوية النزاع العربي - الإسرائيلي تشكل أولوية استراتيجية لأوروبا وفي غياب مثل هذا الحل لن تكون هناك أي فرصة لتسوية المشاكل الأخرى في الشرق الأوسط ولهذا السبب، من الضروري إعادة إطلاق نهج السلام في الشرق الأوسط بالتسوازي، من أجل التوصل الي التسوية المنتظرة منذ مدة بعيدة لكل مساراته ومن الضروري أيضاً إنشاء حكومة مسؤولة وسيدة في العراق إن أياً من هاتين السسالتين ينبغي ألا تسعرقل تطرير شراكة على المدى الطسويل، لكن لا يمكننا توقع النجاح الكامل ما لم تتسقدم مسيرة السلام في السرق الأوسط.

٣-اقتراحات حل.

على الانحاد الأوروبي أن يعد مقاربة ومساهمة مشتركتين.

#### ١ -مهادرةأوروبية:

إن المبادرة الأوروبية ستحدد في إطار القم الأوروبية واجتماعات مجالس الشؤرن العامة والعلاقات الخارجية، هناك مساهمة مرتقبة من الأمانة العامة للمجلس والمفوضية، والمقصود بذلك زيادة جهودنا لمعزيز الأدوات القائمة والتي تستند إليها شراكتنا مع بلدان المترسط وبلدان الخليج، بالتعاون مع بلدان أخرى من الشركاء،

#### ٢-مبادئ الانحاد الأوروبي:

- ~ حوار سياسي وأمنى في شأن الملام والاحتقرار في المتوسط، خصوصاً إجراءات ثقة.
  - ديموقراطية وحقوق إنسان ودولة قانرن وحرية إعلامية وحكم جيد.
    - إصلاحات هيكلية في المجال الاقتصادي.
  - تطور اجتماعي، خصوصاً في مجال التعليم والمساواة بين الرجل والمرأة.
    - دعم انبثاق مجتمعات مدنية وتطوير تعبيرها وتطلعاتها.

#### ٣-إعمال الاتحاد الأوروبي:

- إن نهج برشلونة يؤمن سلسلة واسعة من الأدوات الملائمة لتطبيق المبادئ المذكورة سابقاً، بعد التقدم الذي أحرز خلال القمة الأوروبية المتوسطية في نابولي في كانون الأول الماضي: اتفاقات الشراكة، مشروع لمنطقة تبادل حر, برنامج ميدا - ٢، تسهيل الاستثمار والشراكة الأوروبية - المتوسطية جديدة من أجل الحوار بين الأوروبية - متوسطية جديدة من أجل الحوار بين الثقافات. بن هذه الأدوات تمزج بين الحوار السياسي والاقتصادي والاجتماعي على مستويات عدة بما في ذلك المستوى الوزاري. وتحظى بامكانات مهمة يمكن أن تستخدم للحث على الإصلاح والتغيير. هذا الحوار يمكن ان يتعزز ويتوسع من خلال الجمعية البرلمانية الأوروبية - المتوسطية المقبلة. وعلينا أيضاً الإعداد لمناقشة صريحة ومنفتحة في شأن تطبيق المكسب الذي تحقق في برشلونة.

- إن مبادرة الجيران الجدد ايضاً حساهم في اعادة تنشيط علاقاتنا في المنطقة رفقاً لسبادئ الاتحاد الأوروبي.



- سيكون من الضرورى تكثيف الحوار السياسى مع مجلس التعاون الخليجى وتسريع المفاوضات بشان منطقة للتبادل الحرعلى أساس المبادئ المذكورة سابقاً. إن الموضع مختلف فى دول الخليج، ونظراً إلى ثروتها النسبية (باستثناء اليمن) فإن المشكلة لديها ليست النمويل. والتركيز ينبغى أن يتم على صعيد المهارة العملية والمساعدة التقنية التى تحتاج إليها هذه البلدان فعلياً.

- وعلى الاتحاد الأوروبي أن يشجع ويدعم المبادرات من أجل التعاون الإقليمي الداخلي، ومنها على سبيل المثال تلك المتعلقة بالدول المتاخمة للخليج، بما في ذلك إيران والعراق، ومن شان ذلك أن يشكل طريقة لبدء إحملال الثقة ممثلاً من خلال إنشاء مائمدة مستديرة تتناول مسائل الأمن العملية، مثل المخدرات وتبييض الأموال وحماية البيئة البحرية أو حول مسائل المياه الإقليمية.

١ - ٣ - مسائل الأمن.

فى مجال الأمن، تقود المشكلات الخاصة لكل منطقة إلى اعتماد مقاربة مميزة فى منطقة المتوسط (بما فيها الشرق الأوسط) والخهايج. ويجب أن يبقى إطهارا التعاون مع الاتحاد ومع حلف شمال الأطلسى مختلفين. ويلزم تطوير تبادل وجهات النظر فى شأن مسائل الأمن والتعاون فى منطقة المتوسط فى منتهديات الحوار بين الحلف الأطلسى والاتحاد.

\* التحركات التي ينبغي للاتحاد الأوروبي القيام بها:

- تكثيف المبادرات نحو حوار أكثر فاعلية في إطار تعاون مرن ومفتوح على قاعدة التطوع.

- متابعة التحرك القائم في مجال محاربة الإرهاب والانتشار النووي ومكافحة الجريمة المنظمة والهجرة غير الشرعية.

- التفكير في إطلاق مشر، ع ميثاق سلام واستقرار في منطقة المتوسط متى يسمح الوضع في الشرق الأوسط بذلك.

في اطار الشرق الأوسط الاشمل يمكن للاتحاد ان:

- يعزز الحوار السياسي والامن مع دول الخليج.

- إطلاق مبادرة تهدف إلى حض دول الشرق الاوسط ومواكبتها في اختبار هيكلية محلية للامن يمكنها في مرحلة أولى ان تتناول تجنب النزاعات انطلاقاً من المواضيع التالية: عدم المس بالحدود وحمايتها، إجراءات التسبقة والأمن، مكافحة الإرهاب وتمريب أسلحة الدمار الشامل، ومعاودة التفكير في المناطق الخالية من هذه الأسلحة.

- تنظيم ندوات اعلامية - تعبوية لدول المنطقة تتناول الدروس التي يمكن استخلاصها من سياسة منع النزاعات التي طورها الاتحاد الأوروبي في مناطق أخرى (ميثاق الاستقرار في البلقان تعزيز القدرات المحلية لحفظ السلام في أفريقيا على سبيل المثال).

٢ - في ما يتعلق بالقمم المقبلة

٢ - ١ - قمة الجامعة العربية في تونس في ٢٩ و٣٠ آذار (مارس). يجب أن تستخدم الرئاسة والممثل الاعلى والمفوضية اتصالاتهم مع الشركاء العرب (والاجتماع الوزاري مع



الولايات المتحدة) من أجل تقديم وجهة نظرنا، والمساهمة في هذه العملية، واستطلاع مدى الاهتمام والتشجيع على المشاركة والمبادرة الذاتية، بهدف إصدار إعلان تونس الذي يؤكد النسك بالمبادىء الأساسية (الإصلاح والديموقراطية والتحديث) التي تحكم هذه العملية.

٢ - ٢ - قمة مجمرعة الثماني في سي أيلاند من ٨ إلى ١٠ حزيران (يونير).

ترفر هذه القمة فرصة لاعطاء دفع سياسي بتبني إعلان من أجل مستقبل مشترك، رأن يأتي، اذا أمكن، كرد على إعلان يصدر عن قمة تونس العربية. ويجب على دول الاتحاد الأوروبي الأعضاء في مجموعة الثماني أن تتحدث باسم شركائها في الاتحاد، ويصاغ نص هذا الإعلان السياسي في إطار اجتماعات وزارات الخارجية (اجتماع المديرين السياسيين في الذار/ مارس واجتماع وزراء الخارجية في منتصف أيار/ مايو). ويمكن للاعلان ان:

- يشرح المنطق الذي قاد إلى هذه المبادرة.

- يبرز المناد المبادرة الى خطوة جماعية.

- يشير، إذا امكن، إلى قمة الجامعة العربية ريعرب عن تقدير إيجابى للجهرد الإصلاحية التي بدأت في المنطقة.

- يستعيد الخطوط الأساسية للسبادرة الأميركية (الشرق الأرسط الكبير) والاجتماعات الأوروبية.

- يشير إلى أن أعضاء سجمرعة التماني مستعدون لتطوير التعاون، كل وفق آلياته، على هذه الأسس مع الدول المهتمة، مع الاشادة بالجهود التي بدأها البعض.

- توجيه نداء إلى المنظمات المعنية (الأمم المتحدة، الاتحاد الأرروبي...) لتقديم مساهمتها رفق هذه الأسس.

وفى إطار مواز، يعمل خبراء وزارات الخارجية على اقتراح مشروع يأخذ فى الاعتبار الاقتراحات الواردة فى وثائق الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبى، ويمكن لهذه الأفكار أن تقدم إلى دول المنطقة فى شكل اقتراح داعم لجهود الاصلاح القائمة، ويمكن، تماشيا مع الطابع السياسي لاعلان القمة، ضم اقتراح المشروع الأساسي إلى إلاعلان نفسه بصفته خطة تحرك لمجموعة الثماني،

إن عليها تشجيع سركاننا الأميركيين على تنظيم اجتماع لرزراء خارجية مجموعة الشمانى مع نظرائسهم من المنطقة، على هامش قمة سى أيلاند، واجتماع منفصل مع جميع أو بعض قادة دول المنسطقة، مما يبرز الطابع الجماعى للمبادرة ويكرس فى الوقت نفسه انضواء الدول المعنية فى هذه المبادرة التى ستتحول عندها إلى شراكة حقيقية, مما قد يعنى، بشكل أو بآخر، انطلاقتها الفعلية.

٣ - قمة الاتحاد الأوروبي - الرلايات المتحدة (مرعدها لم يحدد)

تندرج هذه القمة في إطار مبادرة مجموعة الثماني.

سنقدم موقفنا الأوروبي خلال الاجتماع الوزاري (الأوروبي - الأسيركي) على مسترى رزراء الخارجية الذي يعقد في مطلع آذار (مارس) وتناقش مبادرتنا مع شركائنا في (يوروميد) خلال اجتماع في دبلن يوسى ٥ و٦ أيار (مايو) وسيوضح الاتحاد الأوروبي والولايات المتحدة



عندها نقاط مقاربتهما، ويشيران إلى رغبتهما في إقامة حوار، كل بخصوص ما يهمه، مع الدول والمنظمات المهتمة، ويعلنان استعدادهما ثلتنسيق بشكل وثيق مع المبادرات المعنية بمنطقة الشرق الأوسط.

٤ - يمكن. وفق رؤيتنا المشتركة، لحلف شمال الأطلسى أن يطلق فى اسطنبول سلسلة مبادرات تهدف إلى تعزيز حوارم مع منطقة المتوسط وأن يقدم الى دول الشرق الأوسط أفتراحات فى محال الأمن.

# ملحق رقم (٤)

# النص الكامل لوثائق وقرارات القمة العربية وثيقة وثيقة عهد ووفاق وتضامن بين قادة الدول العربية (٢٣/٥/١٠)

#### تحن قادة الدول العربية ،

- استذكارا للإنجاز التاريخي الستمثل في سيئاق جامعة الدول العربية، الذي جرى إقراره في ٢٦ مارس/ آذار من عام ١٩٤٥، وتأكيدا على إرادتنا المشتركة بمقتضى هذا العهد الوفاء بالتزاماتنا المقررة في ميثاق الجامعة وتنفيذ القرارات المتخذة في إطارها.

- وقد تعهدنا بأن نعمل على تنفيذ هذا العهد لضمان مستقبل أفضل للدول العربية وشعوبها . وتجنباً لويلات الفتنة والفرقة والتناحر، وإن نعمل متضامنين ومتحدين لتحقيق السلام العادل والشامل والدائم في منطقتنا ، سلام يقوم على مبادئ الحق والعدل وقرارات الشرعية الدولية واسترجاع الحقوق العربية المشروعة والأراضى العربية المحتلة .

- وإذ نؤكد تمسكنا بمبادرة السلام العربية كما اعتمدتها قمة بيروت (٢٠٠٢)، والسبنية على قرارات الشرعية ذات الصلة، وتعهدنا بحشد التأييد الدولى لها، وإقاسة الدولة الفلسطينية المستقلة ذات السيادة وعاصمتها القدس الشرقية على الأرض الفلسطينية المحتلة عام ١٩٦٧، وتحقيق حل عادل يتفق عليه لقضية اللاجئين الفلسطينيين طبقاً لقرار الجمعية العامة للأمم المتحدة رقم ١٩٤٤ (١٩٤٨)، وضمان رفض كل أشكال توطينهم في البلدان العربية، ونؤكد أيضا تعهدنا بالعمل على تحقيق الانسحاب الإسرانيلي الكامل من الأراضى العربية المحتلة بما في ذلك الجولان العربي السورى وحتى خط الرابع من يونيو / حزيران ١٩٦٧ والأراضى التي مازالت محتلة في جنوب لبنان،
- وإذ نؤكد كذلك تعهدنا بدعم حق سيادة دولة الإمارات العربية المتحدة على جزرها الثلاث المحتلة.
- وإذ نؤكد تضامننا في تعزيز العلاقات والروابط بين الدول العربية وصولاً إلى التكامل من خلال تطوير التعاون العربي العشترك، وتقرية قدراتنا الجماعية لمضمان سيادة وأمن وسلامة وصون الأراضي العربية، والعمل على فض المنازعات العربية بالطرق السلمية، من خلال تفعيل آلية الوقاية من النزاعات وإدارتها وتسويتها تنفيذاً لقرار قمة القاهرة، ١٩٩٦.
- وقد عقدنا العزم على مواصلة خطوات الإصلاح الشامل التى بدأنها الدول العربية فى السجالات السياسية والاقتصادية والاجتماعية والثقافية والتربوية لتحقيق التنمية المستدامة المنشودة، وتحصين تضامننا عن طريق تعزيز روح المواطنة والمساواة وتوسيع مجال المشاركة فى الشأن العام ودعم سبل حرية التعبير المسؤول، ورعاية حقوق الإنسان وفقاً للميثاق العربى لحقوق الإنسان، ومختلف العهود والمواثيق الدولية، والعمل على تعزيز دور المرآة العربية فى بناء المجتمع، وهو ما يتوافق مع عقيدتنا وقيمنا وتقاليدنا الحضارية، وإقامة الهياكل اللازمة وتهيئة الظروف الضرورية لإرساء التكامل الاقتصادي فيما بيننا على نحو يمكننا من المشاركة



الفاعلة في الاقتصاد العالمي ونماء الحضارة الإنسانية والاستجابة لمتطلبات الحياة المعاصرة، على أسس من التفاهم والتسامح والحوار.

نقر بمقتضى هذا العهد تفعيل، أو عند الاقتضاء إنشاء، الآليات اللازمة لما يلى:

١ - تحقيق أهداف ميثاق جامعة الدول العربية، ووضع الخطط المناسبة لتنفيذ السياسات المشتركة.

٢- تطوير الأجهزة والهيئات الإقليمية العربية المتخصصة وبرامج وخطط عملها لضمان أداء دورها وفقاً لمتطلبات واحتياجات الدول العربية.

٣- ضمان تنفيذ الدول الأعضاء لالتزاماتها، واتخاذ الإجراءات المناسبة في حال عدم تنفيذ
 تلك الالتزامات، وفقاً لما جاء في ميثاق الجامعة.

٤ - دعم العلاقات العربية البينية.

دعم التشاور والتنسيق والتعاون بين الدول الأعضاء في مجالات الأمن والدفاع والشؤون
 الخارجية ذات الاهتمام المشترك.

٦- استكمال إنجاز منطقة التجارة الحرة العربية الكبرى وإقامة اتحاد جمركى عربى بما يساهم في تحقيق التكامل الاقتصادى العربي، وتكليف المجلس الاقتصادى والاجتماعي بتذليل العقبات التي تعترض بلوغ ذلك الهدف ووضع الجدول الزمني لذلك.

٧- وضع استراتيجية اقتصادية عربية شاملة يكلف المجلس الاقتصادى والاجتماعى
 بدراستها، تستهدف الجوانب الاستثمارية والتجارية البينية، كما تستهدف تأهيل اقتصاديات
 الدول العربية الأقل نمواً، وتطوير منظومتها التنموية الاقتصادية والبشرية.

وتوطئة لتوفير الشروط والمقومات اللازمة لمواصلة عملية الإصلاح الشاملة الجارية فى الدول العربية، ولضمان تنفيذ وثيقة العهد، نقرر اتخاذ الخطوات العملية المطلوبة بما فى ذلك: إدخال التعديلات اللازمة على ميثاق جامعة الدول العربية طبقاً للمادة (١٩) من الميثاق.

- يكلف مجلس الجامعة على المستوى الوزارى بإعداد هذه التعديلات وصبياغتها بناء على المشاريع المقدمة من الأمين العام(×) خلال ثلاثة أشهر.

- تقديمها في صيغتها النهائية إلى الدورة العادية (١٧) لمجلس الجامعة على مستوى القمة برئاسة الجزائر لإقرارها. ولهذا الغرض يقوم الأمين العام بالدعوة لعقد دورة استثنائية أو أكثر لمجلس الجامعة على المستوى الوزارى تمهيداً لعرضها على القمة المقبلة مارس/آذار ٥٠٠٠. وإنطلاقاً من ذلك.....

فُإننا نتعهد فيما بيننا وأمام الله العلى القدير، ثم أمام شعوبنا بالتكاتف فيما بيننا لاتخاذ القرارات التي تلبى هذه الأهداف، والعمل المشترك الحاسم والفّعال لتحقيق المصالح العربية العليا، والالتزام بالتنفيذ الأمين والكامل لما نتخذه من قرارات. والله على ما نقول رقيب.

اعلان القمة

الصادر عن مجلس جامعة الدول العربية على مستوى القمة الدورة العادية السادسة عشرة يومى ٢ و ٣ ربيع الثانى ١٤٢٥ هجرى العوافق ليومى ٢٢ و ٢٣ مايو/أيار ٢٠٠٤. نحن قادة الدول العربية المجتمعون بمجلس جامعة الدول العربية على مستوى القمة في

دورتها العادية السادسة عشرة في تونس، عاصمة الجمهورية التونسية، يومي ٢ و ٣ ربيع الثاني ١٤٢٥ هجري الموافق ليومي ٢٢ و ٢٣ مايو /أيار ٢٠٠٤ :

- تأكيدا لتمسكنا بالمبادئ التى تأسست عليها جامعة الدول العربية وتعلقنا بأهدافها وفقا لما تضمنه ميثاقها، والتزاما منا بالقيم الإنسانية السامية التى كرّسها ميثاق منظمة الأمم المتحدة وكافة أحكام الشرعية الدولية.

وبالنظر إلى التحولات العالمية الجديدة رما تفرزه من تحديات ررهانات.

ـ وحرصا منا على مواصلة الجهود من أجل دعم تضامن الأمّة العربية وتماسكها وتعزيز الصف العربي خدمة لقضايانا المصيرية. نعلن ما يلي:

١-١ ـ إنّ التزام كافة الأطراف الدولية بمسؤولياتها فى تجسيد المبادئ التى تقوم عليها الشرعية الدولية وقرارات الأمم المتحدة ذات الصلة بالصراع العربى الإسرائيلى، دون استثناء لأى من المرجعيات المشروعة للعملية السلمية، يشكل أساسا لإيجاد حلّ عادل وشامل ودائم لهذا النزاع وفقا لمبادرة السلام العربية وتنفيذا لخطة خارطة الطريق.

كما أن تكانف جهود المجموعة الدولية لتوفير الحماية الضرورية للشعب الفلسطينى أمام استمرار عمليات التقتيل والتشريد التى يتعرض لها ولوضع حدّ لسياسة الاغتيالات التى تنتهجها إسرائيل ضدّ القيادات السياسية الفلسطينية والحصار المفروض على الشعب الفلسطينى وقيادته والعمليات التى تستهدف المدنيين دون تمييز، من شأنه أن يمهد السبيل لاستئناف مفاوضات السلام بما يمكن من استرجاع الشعب الفلسطيني الشقيق لحقوقه المشروعة بإقامة دولته المستقلة وعاصمتها القدس الشرقية واستعادة كافة الأراضى العربية المحتلة بما فيها الجولان العربي السورى المحتل ومزارع شبعا اللبنانية.

1-1 إن تحقيق هذه الأهداف المشروعة من شأنه أن يهيئ الظروف الملائمة لبناء إجراءات النقة وإحلال السلام العادل والدائم والشامل في المنطقة من خلال الدعوة إلى عقد مؤتمر دولي لإخلاء منطقة الشرق الأوسط، بما فيها إسرائيل، من أسلحة الدمار الشامل تأسيسا لمرحلة جديدة من التوافق قوامها الالتزام المتبادل بالسلام كخيار استراتيجي، بما يتيح المجال للأمة العربية ولكافة شعوب المنطقة لتركيز جهودها على رفع التحديات التي تواجهها والتفرغ لمواصلة مسيرة التنمية.

٦-١ تمسك المجموعة العربية بدعم رحدة الأراضى العراقية راحترام سيادة العراق الشقيق واستقلاله ووحدته الوطنية، ودعوة مجلس الأمن لإعطاء الأمم المتحدة دورا مركزيا وفعالا في العراق بهدف إنهاء الاحتلال وترتيب مراحل نقل السلطة إلى الشعب العراقي بما يكفل استتباب الأمن والاستقرار والشروع في إعادة البناء والاعمار في العراق.

تكليف الترويكا العربية (الرئاسة الحالية والسابقة والمقبلة للقمة والأمين العام لجامعة الدرل العربية) بإجراء الانصالات اللازمة ومتابعة الوضع في العراق وتطوراته.

١-٤ الإعراب عن التضامن العربي مع سوريا الشقيقة إزاء العقوبات الأمريكية، والتأكيد على ضرورة تغليب منطق الحوار والتفاهم لحل الخلافات بين الدول بما يجنب المنطقة في هذا الظرف الدقيق مزيدا من التوتر وعدم الاستقرار.

٥-١ التأكيد على سيادة دولة الإمارات العربية المتحدة الشقيقة على جزرها الثلاث وتأييد
 كافة الإجراءات والوسائل السلمية الكفيلة باستعادة سيادتها عليها.

٦-١ تأكيد تضامن الدول العربية مع جمهورية السودان الشقيق والحرص على وحدته والحفاظ على سيادته ودعم مساعى السلام التي تقوم بها الحكومة السودانية بالتعاون مع الأطراف الدولية والإقليمية.

٧-١ التأكيد على وحدة وسيادة جمهورية الصومال الشقيقة ومساندة الجهود الرامية إلى تحقيق المصالحة الوطنية والسلم والاستقرار في ربوعها. ١ .٨ ـ الحرص على تكريس الوحدة الوطنية في جمهورية القمر المتحدة الشقيقة وسلامة أراضبها وسيادتها الإقليمية ودعم جهود التنمية فيها.

كما نؤكد عزمنا الراسخ على:

١-٨ تجسيد إرادتنا الجماعية لتطوير منظومة العمل العربى المشترك من خلال قرار قمة تونس تعديل ميثاق جامعة الدول العربية، وتحديث أساليب عملها ومؤسساتها المتخصصة استنادا إلى مختلف المبادرات والأفكار العربية الواردة في مقترحات الأمين العام واعتمادا على رؤية توافقية متكاملة وتمش مرحلي متوازن.

٢-٢ تعلق دولنا بالمبادئ الإنسانية والقيم السامية لحقوق الإنسان في أبعادها الشاملة والمتكاملة وتمسكها بما جاء في مختلف العهود والمواثيق الدولية والميثاق العربي لحقوق الإنسان الذي اعتمدته قمة تونس، وتعزيز حرية التعبير والفكر والمعتقد وضمان استقلال القضاء.

٣-٣ العمل، استنادا إلى البيان حول مسيرة التطوير والتحديث في الوطن العربي، على مواصلة الإصلاح والتحديث في بلداننا مواكبة للمتغيرات العالمية المتسارعة من خلال تعزيز الممارسة الديمقراطية وتوسيع المشاركة في المجال السياسي والشأن العاء، وتعزيز دور مكونات المجتمع المدني كافة بما فيها المنظمات غير الحكومية في بلورة معالم مجتمع الغد، وتوسيع مشاركة المرأة في المجالات السياسية والاقتصادية والاجتماعية والثقافية والتربوية ودعد حقوقها ومكانتها في المجتمع ومواصلة النهوض بالأسرة والعناية بالشباب العربي.

٤-٢ دعم برامج التنمية الشاملة وتكثيف الجهود الرامية إلى الارتقاء بالأنظمة التربوية ونشر المعرفة والتشجيع عليها والقضاء على الأمية، تأمينا لمستقبل أفضل لأجيال أمتنا القادمة.

٢-٥ تحقيق التكامل الاقتصادي بين الدول العربية على أساس تبادل المنافع وترابط المصالح والعمل على مواصلة تأهيل اقتصاديات الدول العربية من خلال تكليف المجلس الاقتصادي والاجتماعي بوضع الاستراتيجية المشتركة للعمل الاقتصادي والاجتماعي العربي، بما يدعم القدرة التنافسية للاقتصاد العربي ويؤهله لإقامة شراكة متضامنة مع مختلف التكتلات الاقتصادية في العالم.

٢-٦ تكريس قيم التضامن والتكافل بين الدول العربية في إطار الاستراتيجية العربية لمكافحة الفقر التي اعتمدتها قمة تونس، وتوظيف القدرات البشرية في البلدان العربية لدعم جهود التنمية بها والعمل على تأهيل اقتصاديات الدول الأقل نموًا في العالم العربي وتطوير



برامجها التنمرية.

٧-٧ الاستعداد الجيد للسشاركة الفعّالة، حكومات ومجتمعا مدنيا وقطاعا خاصا، في القمة العالمية لمجتمع المعلومات التي ستحتضن تونس مرحلتها الثانية في نوفمبر ٢٠٠٥، حتّى تكون هذه القسة محطّة هامّة لمزيد تطوير تكنولوجيات المعلومات والاتصال في البرامج التنموية العربية، ولتأكيد قدرة الدول العربية على مواكبة التطور الذّي يشهده هذا القطاع والمساهمة فيه، باعتباره إحدى المقوّمات الأساسية للتنمية.

٨-٢ القيام بالإجراءات الكفيلة بتمكين المنظمة العربية لتكنولوجيات الاتصال والمعلومات
 من الدور المنوط بها في توثيق التعاون بين الدول العربية في هذا القطاع الحيوى.

9-٢ تعزيز عرى الصداقة بين البلدان العربية ومختلف بلدان العالم وبلورة مفهوم جديد التعاون والشراكة المتضامنة معها، انطلاقا من حرصنا على ترسيخ الحوار بين الأديان والثقافات وإبراز رسالة الإسلام الحضارية والإنسانية التي تدعو إلى إشاعة قيم التسامح والتفاهم والتعايش السلمي بين الشعوب والأمم، وتنبذ الكراهية والتمييز.

 ١٠ التزام الدول العربية بمواصلة الإسهام في إطار الجهرد الدرلية المبدرلة لمكافحة ظاهرة الإرهاب بكافة أشكاله والتصدّى لها، وعدم الخلط بين الإسلام والإرهاب والتمييز بين المقارمة المشروعة والإرهاب.

١١ - ١ الدعوة إلى عقد مؤتمر دولي بإشراف منظمة الأمم المتحدة بهدف وضع مدونة سلوك دولية لمقاومة ظاهرة الإرهاب مع العمل على معالجة أسبابها.

٣- وإننا نتوجه بجزيل الشكر وفائق التقدير إلى سيادة الرئيس زين العابدين بن على رئيس الجمهورية التونسية على ما أبداه من حنكة وتبصر ورحابة صدر في إدارة أعمال قمتنا، مع الإعراب عن ثقتنا بأن مسيرة العمل العربي المشترك في ظل رئاسة سيادته للقمة ستشهد مزيدا من التطرير، تعزيزا لمكانة الأمة العربية بين سائر الأمم.

كما نعرب عن بالغ الامتنان للجمهورية التونسية لاستضافتها سجلس جامعة الدول العربية على مستوى القمة في دورتها العادية السادسة عشرة وتقديرنا لما وقرته من رعاية وعناية فائقتين وحرص على توخى الدقة في الإعداد الجيد لها بالتشاور البناء مع الدول العربية كافة لتأمين أحسن الظروف لتنظيم أشغالها، مع التنويه بالجهود التي بذلها الأمين العام لجامعة الدول العربية في هذا الصدد.

تونس، في ٢ و٣ ربيع الثاني ١٤٣٥ هجري الموافق ليومي ٢٢ و ٢٣ مايو / آيار ٢٠٠٤

# نص وثبقة شراكة من أجل الثقدم ومستقبل مشترك مع منطقة الشرق الأوسط الكبير وشمال أفريقيا وثبقة عن قمة الثماني في الولايات المتحدة ١٩/١/ ٢٠٠٤

١- نحن زعماء مجموعة الثمانى ندرك ان السلام والتنمية السياسية والاقتصادية والاجتماعية، والرخاء والاستقرار في بلدان الشرق الأوسط الكبير وشمال أفريقيا، ان كل ذلك يمثل تحدياً يهمنا والمجتمع الدولى ككل. لذا نعلن دعمنا لاصلاح ديموقراطى واجتماعى واقتصادى ينبثق من المنطقة.

٢- تملك شعوب الشرق الأوسط الكبير وشمال أفريقيا تراثاً وثقافة غنية بالانجازات في مجال الحكم والتجارة والعلوم والفنون، وغيرها. لقد قدموا مساهمات كثيرة للحضارة الإنسانية ما زالت قائمة. ونرحب بالبيانات الأخيرة في شأن الحاجة إلى الاصلاح التي صدرت عن زعماء في المنطقة، خصوصاً البيان الاخير الصادر عن قمة الجامعة العربية في تونس، والذي عبر فيه الزعماء العرب عن تصميمهم على إقامة أساس راسخ للديموقراطية. وعلى نحو مماثل، نرحب باعلانات الإصلاح الصادرة عن ممثلي الأعمال والمجتمع المدنى، بما في ذلك بيانات الاسكندرية والبحر الميت وصنعاء والعقبة. وكزعماء للديموقراطيات الصناعية الكبري في العالم، ندرك مسؤوليتنا الخاصة في تأييد الحرية والإصلاح، ونتعهد مواصلة الجهود من أجل هذه المهمة الكبيرة.

٣- لذا فاننا نلتزم ،شراكة من أجل التقدم ومستقبل مشترك، مع حكومات وشعوب الشرق الأوسط الكبير وشمال أفريقيا. وستستند هذه الشراكة الى تعاون صادق مع حكومات العنطق، بالاضافة إلى ممثلى الأعمال والمجتمع المدنى لتعزيز الصرية والديموقراطية والازدهار للجميع.

إن القيم المجسدة في الشراكة التي نقترحها قيم عالمية. فالكرامة الإنسانية والحرية والديموقراطية وحكم القانون والفرص الاقتصادية والعدالة الاجتماعية هي تطلعات عالمية، وهي تنعكس في مواثيق دولية ذات صلة، مثل الاعلان العالمي لحقوق الانسان.

٥- وباطلاق هذه الشراكة، نتمسك بالمبادىء الأتية:

أ - ان تعزيز التزام المجتمع الدولى بالسلام والاستقرار في منطقة الشرق الاوسط الكبير وشمال أفريقيا شيء أساسي.

ب - أن تسوية النزاعات المستمرة منذ وقت طويل، والمريرة في الغالب، خصوصاً النزاع

الاسرائيلي - الفلسطيني، عنصر مهم للتقدم في المنطقة.

ت - في الرقت ذاته، يجب ألا تكون النزاعات الإقليمية عقبة برجه الاصلاحات. وبالفعل، يمكن للإصلاحات أن تحقق تقدماً مهماً في اتجاه حلها.

ث - إن استعادة السلام والاستقرار في العراق عامل حاسم لرفاه ملايين العراقيين وأمن المنطقة.

ج - يترقف نجاح الاصلاح على البلدان في المنطقة، والتغيير لا ينبغي ولا يمكن فرضه من الخارج.

ح - كل بلد يمتاز بفرادته وينبغى احترام التنوع فيه . ومشاركتنا يجب ان تستجيب الظروف السحلية وتستند على ملكية محلية . وسيتوصل كل مجتمع الى استنتاجاته الخاصة به بشأن وتيرة التغيير ومداه . ومع ذلك ، فإن التمايز ، على رغم أهميته ، يجب الأيستغل لمنع الاصلاح . خ - دعمنا للاصلاح سيشمل حكومات ، وقادة أعمال ، ومجتمعات مدنية من المنطقة كشركاء كاملين في جهدنا المشترك .

د - ان دعم الاصلاح في المنطقة, لسنفعة كل مواطنيها، هو جهد بعيد المدى ويقتضى من سجموعة الثماني والمنطقة التزاماً على مدى جيل.

7- سيمضى دعمنا للاصلاح فى المنطقة يداً بيد، مع دعمنا لنسرية عادلة وشاملة ودانسة للنزاع العربي - الإسرائيلي, بالاستناد الى قرارى الامم المتحدة ٢٤٢ و٢٢٨. ونؤيد بشكل كامل بيان اللجنة الرباعية فى ٤ ايار (مايو) ٢٠٠٤ ونشاركها رؤيتها لدولتين، إسرائيل وفلسطين قابلة للبقاء وديموقراطية ذات سيادة واراض متصلة، تعيشان جنباً الى جنب فى سلام وأمان، وندعم عمل البعثة الدولية للاصلاح الفلسطيني ولجنة التنسيق المؤقتة، ونحض كل الدول على النظر فى إمكان تقديم المساعدة لعملهما، ونرحب بانشاء صندوق الائتمان التابع للبنك الدولي، ونحض المانحين على المساهمة فى هذه المبادرة المهمة، ونضم أصواتنا إلى نداء والرباعية، من أجل أن يتخذ كلا الطرفين خطوات للايفاء بالتزاماته بموجب خريطة الطريق، وفقاً لقرار مجلس الأمن ١٥١٥ والبيانات السابقة لمالرباعية، وأن يلبيا التعهدات التي قطعاها فى قمتى البحر الأحمر فى العقبة وشرم الشيخ، ونؤكد مجدداً أن تسوية عادلة وشاملة ودائمة للنزاع العربي - الإسرائيلي، بما فى ذلك ما يتعلق بسورية ولبنان, يجب أن تلتزم قرارات مجلس الأمن ذات الصلة، بما فيها القرار ٢٥٥ الذى يدعو إلى احترام كامل تلتزم قرارات مجلس الأمن ذات الصلة، بما فيها القرار ٢٥٥ الذي يدعو إلى احترام كامل لوحدة اراضى لبنان وميادته واستقلاله الدياسي ضمن حدوده المعترف بها دولياً.

٧- نقف جميعاً متحدين بتأييدنا للعراقيين والحكومة العراقية المؤقنة ذات السيادة الكاملة،
 وهم يسعون إلى إعادة بناء دولتهم. إن العراق يحتاج إلى الدعم القرى من المجتمع الدولى كى يحقق قدرته فى أن يكون بلداً حراً ديموقراطياً ومزدهراً، يعيش بسلام مع نفسه وجيرانه ومع

العالم الأوسع. ونرحب بالموافقة الجماعية لمجلس الامن على القرار ١٥٤٦ في شأن العراق، ونشاطر تأييد المشاركة المستمرة والموسعة للامم المتحدة في العراق بعد نقل السيادة، وفقاً لما تسمح به الظروف. ونتعهد تقديم الدعم والمساعدة للعملية الانتخابية التي تفضي إلى انتخابات عامة للجمعية الوطنية الانتقالية في موعد اقصاه ٣١ كانون الثاني (يناير) ٢٠٠٥. ونرغب جميعاً في أن تنجح القوة المتعددة الجنسية في العراق، وفقاً لقرار مجلس الأمن ١٥٤٦ في مهمتها بالمساعدة على استعادة الأمن وإدامته، بما في ذلك حماية وجود الأمم المتحدة، ودعم المساعي الإنسانية وإعادة الإعمار. ونعبر عن التزامنا المشترك. ونحض الآخرين، دعم إعادة انعاش الاقتصاد في العراق، مع تركيز الانتباه على المشاريع التي تحظى باولوية وحددتها الحكومة المؤقنة. ونرحب بنجاح مؤتمر التمويل الدولي لإعادة الإعمار الخاص بالمانحين الذي عقد أخيراً في الدوحة، ونلتزم عقد لقاء قبل المؤتمر المقبل في طوكيو في وقت لاحق السنة الجارية لتحديد كيف يمكن لكل واحد منا أن يساهم في إعادة إعمار العراق. ويكتسب خفض الديون أهمية حاسمة إذا كان الشعب العراقي سيمنح الفرصة لبناء دولة حرة ومزدهرة، وينبغي تقديم الخفض بالارتباط مع برنامج لصندوق النقد الدولي، وأن يكون كافياً لضمان ادامته آخذاً بالاعتبار التحليل الآخير الذياجراه الصندوق. وسنعمل معاً، داخل نادي باريس. ومع الدائنين غير المنتمين إلى نادى باريس، لتحقيق هذا الهدف في ٢٠٠٤. وللمساعدة على إعادة بناء الصلات التي تربط العراق بالعالم. سنستكشف سبلاً لاقامة صلات مباشرة مع الشعب العراقي، مع أفراد ومدارس ومدن، فيما يخرج من عقود من الديكتاتورية والحرمان ليدشن الانبعاث السياسي والاجتماعي والاقتصادي لدولته.

ان الشراكة التي نطاقها اليوم تستند الى حصيلة سنين من الدعم لجهود الاصلاح في المنطقة عبر برامج تعاون ثنائي ومتعدد الأطراف، وتعتبر الشراكة الأوروبية - المتوسطية (عملية برشلونة) ومبادرة الشراكة بين الولايات المتحدة والشرق الاوسط ومبادرة الحوار الياباني - العربي أمثلة على التزامنا القوى دعم التنمية الديموقراطية والاقتصادية، ونحن ملتزمون على نحو مماثل تحقيق تقدم كهذا في افغانستان والعراق عبر جهود الإعمار المتعددة الاطراف التي نبذلها، وستستند الشراكة التي نقترحها إلى مشاركتنا المتواصلة في المنطقة.

9- يتطلب حجم التحديات التى تواجه المنطقة النزاماً متجدداً للاصلاح والتعاون، فلا يمكن إلا بتوحيد جهودنا تحقيق تقدم ديموقراطى، ونرحب وندعم ما تقوم به حكومات ومؤسسات ووكالات متعددة الأطراف أخرى تهدف إلى المساعدة بتنمية المنطقة.

١٠ وسيحتل موقعاً محورياً في هذه والشراكة والجديدة ومنبر من أجل المستقبل الذي سيرسخ جهودنا في حوار مفتوح ودائم. وسيوفر المنبر إطاراً على المستوى الوزارى، يجمع بين وزراء الخارجية والاقتصاد وغيرهم من الوزراء في مجموعة الثماني والمنطقة في نقاش

متواصل للإصلاح، مع مشاركة قادة الأعمال والمجتمع المدنى فى حرارات سرازية. وسيلعب المنبر دور وسيلة للانصات الى حاجات المنطقة، وضمان أن تستجيب الجهود التى نبذلها بشكل جماعى لهذه الهسرم.

١١- تركز الجهود التي نلتزم بها اليوم في «الشراكة، على ثلاثة مجالات:

أ - في الحيز السياسي، ينطوى التقدم في انجاه الديموقراطية وحكم القانون على نثبيت ضمانات فاعلة في مجالى حقوق الإنسان والحريات الأساسية، الذي يعنى بشكل خاص احترام التنوع والتعددية، وسيغضى ذلك إلى التعاون والتبادل الحر للافكار وتسوية الخلافات بشكل سلمى، كما أن إصلاح الدولة والحكم الصالح والتحديث مكونات ضروروية لبناء الديموقراطية، ب - في الحيز الاجتماعي والثقافي، يلعب التعليم للجميع وحرية التعبير والمساواة بين الرجال والنساء، بالاضافة إلى إمكان الوصول إلى تكنولوجيا معلومات عالمية دوراً حاسماً في التحديث والرخاء، إن وجود قوة عمل أفضل تعليماً عامل أساسي لتأمين مشاركة فاعلة في عالم معولم، وسنركز جهودنا على خفض الأمية وزيادة فرص التعليم، خصوصاً بالنسبة إلى عالم معولم، وسنركز جهودنا على خفض الأمية وزيادة فرص التعليم، خصوصاً بالنسبة إلى

ج - فى الحير الاقتصادى, يتصدر خلق الوظائف أولويات بلدان كثيرة فى المنطقة، ومن أجل توسيع الفرص وتشجيع الظروف التى يمكن فيها للقطاع الخاص أن يخلق وظائف، سنتعاون مع حكومات وقادة أعمال لتشجيع نمط الأعمال الحرة وتوسيع التجارة والاستثمار وزيادة فرص الحصول على رأسمال ودعم الاصلاحات المالية وتأمين حقوق الملكية وتشجيع الشفافية ومكافحة الفساد، وسيكون تشجيع التجارة بين بلدان المنطقة إحدى أولويات التنمية الاقتصادية للشرق الاوسط الكبير وشسال أفريقيا.

١٢ - تشكل الشراكة من أجل التقدم ومستقبل مشترك حافزاً لعلاقتنا مع منطقة الشرق الأرسط الكبير وشمال أفريقيا. وكتعبير عن التزاسنا، نصدر اليوم خطة لدعم الإصلاح أولية تعرض الأنشطة الحالية والمقررة لبعث الحياة في هذه الشراكة.

# السيد باسين الوصاية الأمريكية على الشرق الأوسط الكبير!

أذاعت الولايات المتحدة الأمريكية مؤخرا، نص «مشروع الشرق الأوسط الكبير، الذى سنطرحه على مجموعة الدول الصناعية الثمانى، وبدأت مشاورات مع هذه الدول لضمها إلى مشروع «الشراكة». ويفترض أن تتخذ دول المجموعة موقفا موحدا منه خلال قمة الثمانى فى الولايات المتحدة فى شهو يونيو المقبل، وقد قرأت بعناية شديدة نص هذا المشروع (نشرت ترجمته إلى العربية جريدة «الحياة» فى ١٣ فبراير ٢٠٠٤).

وتكونت لدى ملاحظات أساسية، بعد القراءة الأولى الكلية، لرسم ملامح المشروع الأساسية. وأول ملاحظة هو أن المشروع يهدف في الواقع إلى وضع الدول العربية بالذات تحت وصاية الولايات المتحدة الأمريكية والاتحاد الأوروبي، بالمعنى الفعلى لنظام الوصاية De .Facto أولا لم يكن بالمعنى القانوني De Juri. وهذه الوصاية تتمثل في التخطيط الدقيق لمعالم التغيير الذي تريد الولايات المتحدة الأمريكية تحقيقه في بنية المجتمعات العربية، في السياسة والاقتصاد والاجتماع والثقافة.

ولا تقتصر المسألة على التخطيط فقط، ولكنها تتعدى ذلك إلى الإشراف الدقيق على التنفيذ في كل الميادين التى أشرنا إليها. وتتجاوز المسألة التخطيط والإشراف لأنها - أبعد من ذلك - تحرص على أن يتم ذلك من خلال الإدارة الأمريكية والأوروبية مباشرة، وعن طريق التمويل المباشر من الدول الثماني.

وؤكد هذه الحقائق أن العشروع الأمريكي، وهو بصدد الحديث عن مبادرة تطوير تدريس إدارة الأعمال، يقرر أنه ينبغي على الدول الثماني والسعى إلى تحسين مستوى إدارة الأعمال في عموم المنطقة، بإقامة الشراكات بين مدارس الأعمال في دول مجموعة الثماني والمعاهد التعليمية (الجامعات والمعاهد المخصصة) في المنطقة، وهي يعني إقامة معاهد مشتركة بين الدول الثماني ودول المنطقة، وهو حين يريد أن يضرب مثلا لهذه المعاهد يقرر بكل بساطة النموذج لهذا النوع من المعاهد قد يكون ومعهد البحرين للمصارف والمال وهو مؤسسة بمدير أمريكي ولها علاقة شراكة مع عدد من الجامعات الأمريكية؛!

الحيلة البارعة!

والملاحظة الثانية أن بنية التقرير الأساسية تقوم على أساس الأحكام والتقييمات التي وردت

<sup>\*</sup> نشرت في جريدة الأهرام بتاريخ ١٩ فبراير ٢٠٠٤.



فى تقريرى التنسية الإنسانية العربية ، لعامى ٢٠٠٢-٢٠٠٢ . ومن المعروف أن التقرير الأول والذي أحدث دويا إعلاميا صاخبا ، وأصبح مرجعا لإدارة الرئيس بوش فى مشروع الشراكة الأمريكية – العربية الذي سبق لباول وزير الخارجية الأمريكية أن أعلنه ، وخصص له ٩٠ مليون دولارا ، كان موضوعه ،خلق الغرص للأجيال القادمة ، أما التقرير الثانى الذي صدر عام ٢٠٠٢ فقد كان موضوعه ،نحو إقامة مجتمع المعرفة ،

ويمثل اعتماد المشروع الأمريكي للشرق الأوسط الكبير بشكل أساسي على تقريري التنمية الإنسانية العربية حيلة بارعة في الواقع! ذلك أن الخبراء الذين صاغوا المشروع أرادوا أن يوجهوا رسالة محددة للنخب والجماهير العربية مبناها أن الولايات المتحدة الأمريكية لم تفعل سوى التصديق على كل الانتقادات العنيفة التي وجهها التقريران لمسيرة التنمية العربية، وتبنى صياغة المشكلات السياسية والاقتصادية والثقافية كما حددها التقريران، ومحاولة الإسهام الأمريكي الأوروبي في حلها ، من خلال تمويل سخى يشمل كل الجوانب، وتحت إشراف دقيق من جانب سلطة الوصاية الدولية الجديدة على الشرق الأوسط الكبير!

والمنطق الذى استند إليه المشروع هو أن هذه التقارير، التى وإن كتبت فى إطار البرناسج الإنمائى للأمم المتحدة، إلا أن من قاموا بصياغتها هم بالكامل خبراء عرب، ولم يشاركهم فى هذه المهمة أى خبير أجنبى، ومن ثم يمكن الزعم أن هذه رؤى عربية خالصة، تنطلق من باب النقد الذاتى الذى يهدف إلى الإصلاح الشامل للنظام السياسى العربى، والتطوير متعدد الأوجه للمجتمع العربى، ومن ثم فلا تثريب على الولايات المتحدة الأمريكية إن هى تبنت هذه الرؤى، والتمست حلولا متعددة للمشكلات التى أوردها التقريران ، واستخدمت كل وسائل الضغط على النظم السياسية العربية المعنية لكى تنفذ كل توصية من التوصيات التى تضمنها مشروع الشرق الأوسط الكبير!

ومما يؤكد ملاحظاتنا السابقة أن نص المشروع الأمريكي يبدأ مباشرة بهذه العبارات الدالة وبمثل، الشرق الأوسط الكبير تحديا وفرصة فريدة للمجتمع الدولي. وساهمت والنواقص، الثلاثة التي حددها الكتاب العربي لتقريري الأمم المتحدة حول التنمية البشرية العربية للعامين التي حددها الكتاب العربية، ووالمعرفة، ووتمكين النساء، في خلق الظروف التي تهدد المصالح الوطنية لكل أعضاء مجموعة الد ٨٠.

وهكذا قرن من صاغوا التقرير بين النواقص، التي ركزت عليها تقارير التنمية الإنسانية العربية، ربين كونها بذاتها تمثل تهديدا للمصالح الوطنية لكل أعضاء مجسوعة الشاني!

ريصح النساؤل هنا ما العلاقة بين بعض المظاهر السلبية في المجتمعات العربية وبين تهديد المصالح الوطنية للدول الثماينة العظام؟

غير أن المشروع يجيب فورا على هذا التساؤل المشروع، مقررا وطالما تزايد عدد الأفراد

المحرومين من حقوقهم السياسية والاقتصادية في المنطقة، سنشهد زيادة في النطرف والإرهاب والجريمة الدولية والهجرة غير المشروعة؛!

وهكذا أرجع المشروع الظراهر السياسية والثقافية والاجتماعية العربية، والتى أدانها كل الباحثين والمفكرين العرب وأبرزها الفكر المتطرف والإرهاب، إلى محض أسباب داخلية تتعلق بالافتقار إلى الديمقراطية ونقص معدلات العدالة الاجتماعية، وضيق آفاق فرص الحياة أمام أجيال الشباب.

هذا الوضع غير العلمى للمشكلة يتجاهل تماما تأثير العوامل الخارجية فى إشعال وقود الفكر المتطرف فى الوطن العربي ، وهو الذى إدى إلى تصاعد موجات الإرهاب ضد النظم العربية ذاتها قبل أن ينقل نشاطاته التخريبية والمدمرة إلى دول أوروبية، وأهم من ذلك إلى الولايات المتحدة الأمريكية فى أحداث ١١ سبتمبر.

ماهي هذه العوامل الخارجية؟

هل يمكن لأى باحث أمريكى أو أوروبى منصف أن ينكر أن الدعم الأمريكى الفاضح لمخططات الدولة الإسرائيلية العنصرية فى مجال الإبادة المنهجية للشعب الفلسطينى، وتحطيم البنية التحية للاقتصاد والمجتمع هو أحد الأسباب المباشرة لنمو وصعود التيارات المنظرفة، وخصوصا فى السنوات الأخيرة؟ وهل يمكن إنكار أن الولايات المتحدة الأمريكية، ومعها عديد من الدول الأوروبية تمارس سياسة ازدواجية المعايير فى مجال تطبيق حقوق الإنسان؟

التهافت المنهجي لتقرير التنمية العربية

غير أنه أخطر من كل هذه الملاحظات السابقة، أن واصعو مشروع والشرق الأوسط الكبير، تجاهلوا عن عمد التهافت المنهجي، والأخطاء النظرية الفادحة، والمبالغات النقدية الصارخة التي اتسم بها تقريري التنمية الإنسانية العربية لعامي ٢٠٠٢-٢٠٠٣.

وقد قمت بلفت النظر مباشرة لهذه الأخطاء في الاجتماعات التي عقدتها هيئة تحرير التقريرين باعتباري كنت عضوا في اللجنة الاستشارية لهما.

وكانت أبرز الانتقادات التى وجهتها ولم يؤخذ بها للأسف الشديد فى إعادة صياغة نص التقرير النهائى - أن الاعتماد على الوضع النسبى للعالم العربى فى تقارير المقارنات الدولية بين الدول، بالنسبة لعديد من المؤشرات لمعدلات الدخل القومى، أو الإسهام العلمى، أو المشاركة السياسية، أو وضع المرأة، والتأكيد على الوضع المتدنى له بالنسبة لباقى الدول، إنما يمثل فى الواقع تبنيا لمنهج لا تاريخى فى الدراسة المقارنة، وذلك لسبب بسيط هو أن الوطن العربى فى مجموعه خضع لاستعمار الدول الأوروبية، ولاحتلال الأجنبى المباشر ما يزيد عن خمسين عاما، متصلة قبل أن يحصل على استقلاله فى الخمسينات مما أدى إلى تجميد تطور المجتمع العربى. بل إن بلدا مثل الجزائر خضعت الاستعمار الاستيطانى الفرنسى لمدة مائة

وثمانين عاما، فكيف تجوز المقارنة - على سبيل المثال - بين الجزائر وفرنسا فى مجال الحريات السياسية، وكيف تجوز المقارنة بين مصر واليابان فى مجال النطورات التكنولوجية ، وكيف تجوز الموأة فى ليبيا أو المعودية بإنجلنرا أو هولندا؟

هذا منهج خاطئ علميا، وإن كان عديد من الباحثين العرب قد أدمنوا - إمعانا منهم في نقد الأوضاع السلبية في المجتمع العربي- إلى استخدام هذه المقارنات الدولية لإثبات تدنى الوضع العربي.

وأليس سما يشين تقريرى التنمية الإنسانية العربية حقا أن يعتمدا على بيانات غير موضوعية ومضللة لتقرير ممؤسسة فريدوم هاوس، في مجال تقييم وضع الحريات السياسية في الوطن العربي؟

إن هذه المؤسسة الأمريكية التي تحترف التزوير، في مجال المقارنات الدولية، هي التي قررت في تقريرها لعام ٢٠٠٢ - كما ينص على ذلك المشروع الأمريكي للشرق الأوسط الكبير - على «إن إسرائيل هي البلد الوحيد في الشرق الأوسط الذي صنف بأنه ،حر، .

فهل صحيح حقا أن الدولة الإسرائيلية العنصرية التي تمارس كل يرم إرهاب الدولة مند الشعب الفلسطيني هي البلد الحرم الرحيد في المنطقة؟

ويبالغ تقرير التنمية البشرية العربية في اعتماده المعيب على المقارنات الدرلية غير السواية غير السواية الدرية في أراخر السواية المريدة التسعينات،!

ما هذا التجاهل لأبسط القواعد العلمية في مجال الدراسات المقارنة، والذي أدى في الواقع الى أن يعتمد المشروع الأمريكي عن الشرق الأوسط الكبير على هذه النتائج المزيفة؟ إن ماسبق مجرد مقدمة لتحليلنا النقدى لمشروع الوصاية الأمريكية على الوطن العربي في حقبة تاريخية يطلق عليها عصر حقوق الإنسان!

# السيد باسين ماهى مشروعية التدخل الأمريكى ؟

لم تكن الملاحظات النقدية التى أبديناها فى المقال الماضى حول ومشوع الشرق الأوسط الكبيرة والذى صاغته إدارة الرئيس بوش لتقديمه إلى مؤتمر الدول الثمانى للحصول على دعمها له وسوى مقدمة لتحليلنا الشامل لهذا المشروع الخطير، الذى تريد من ورائه الولايات المتحدة الأمريكية بعد غزوها للعراق واحتلاله، أن تهمين على مستقبل تطور الدول العربية.

ولعل السؤال المبدئي الذي ينبغي طرحه هو ما هي مشروعية التدخل الأمريكي في الوطن العربي، والذي يهدف إلى إدخال تغييرات جذرية في طبيعة النظم السياسية السائدة وفي اقتصادها ومجتمعاتها ، بل وحتى في بنيتها المعرفية وأنساقها الثقافية ؟

لو حاولنا أن نجيب من خلال نظرية وممارسات الشرعية الدولية التي تستند إلى ميثاق الأمم المتحدة، وقواعد القانون الدولي المعتبرة، لقلنا بكل قطع أن المشروع الأمريكي لتغيير الأوضاع في الشرق الأوسط الكبير لا شرعية له.

غير أن هذه الإجابة يمكن اعتبارها في الواقع تقليدية ، تستند إلى منطق الحق وتتجاهل منطق القوة الذي كثيرا ما استندت إليه الدول العظمى عبر التاريخ لفرض الأمر الواقع على الشعوب، وترسيخ هيمنتها على الدول . فما بالنا اليوم والإمبراطورية الأمريكية قد انفردت بالساحة العالمية ، وخصوصا بعد أحداث الحادي عشر من سبتمبر ، وأعلنت نيتها على تقنين الهيمنة على العالم مستندة في ذلك إلى محض قوتها العسكرية الفائقة التي لامثيل لها، وعلى قدرتها الاقتصادية غير المحدودة ، وعلى مبادراتها التكتولوجية المتفوقة ؟

## تاريخ التدخل الأمريكي غير المشروع

والواقع أن الولايات المتحدة الأمريكية لها تاريخ طويل في التدخل غير المشروع، بل إننا لا نغالي لو قلنا أنها ومنذ نشأتها التي أدت إلى اكتساح الهنود الحمر، ومن خلال مذهبها الشهير في واختراق الحدود، وتوسيع نطاقها الإقليمي، إلى محاولاتها الدائبة للسيطرة على مجمل شئون أمريكا الشمالية، إلى تدخلاتها في أوروبا وآسيا وأفريقيا، عبارة عن تجسيد حي لنظريتها في حقها في تغيير مصائر الأمم.

وقد سجل هذا التاريخ التدخلي الأمريكي الروائي والناقد الأمريكي الشهير جور فيدال في كتابه الذي ألفه بعد ١١ سبتمبر ٢٠٠١ وكان عنوانه: «حرب دائمة من أجل سلام دائم»، والذي

<sup>\*</sup> نشرت في جريدة الأهرام بتاريخ ٢٦ فبراير ٢٠٠٤.



رفضت إدارة الرئيس بوش نشره في الولايات المتحدة الأمريكية. ويتضمن هذا «الكتاب-الوثيقة، جدولا شغل عشرين صفحة كاملة من الكتاب يتضمن بالأرقام كل التدخلات الأمريكية غير المشروعة في مختلف قارات العام منذ عام ١٩٥٠ حتى الآن.

ويمكن القول أن الموجة المعاصرة من التدخل الأمريكي في شئون العالم بدأت مباشرة بعد الحرب العالمية الثانية، وبداية الصراع الدامي بين الحلقاء، الذين حاربوا معنا ضد دول المحور (ألمانيا وإيطاليا واليابان) وانتصروا عليها. فقد بدأ الصراع فورا بين الاتحاد السوفيتي من جانب، والولايات المتحدة الأمريكية من جانب آخر، ممثلة ما أطلق عليه «العالم الحر»، أي العالم الرأسمالي الديمقراطي، وصاغ مفكر أمريكي استراتيجي شهير هو جورج كينان، مذهب الاحتواء Containment الشيوعية من أن ينفذ إلى كل البلاد. والواقع أن المفكرين الاستراتيجيين الأمريكيين لم يخفوا طبيعة التدخل الأمريكي ولا أحدافه النهائية، ومن هنا أطلقوا عليه التعبير الدقيق الذي يعكى جوهره.

نظريةالتدخلالأمريكي

ولر رجعنا لأحد السراجع العميقة في السوضوع للدكتور نورتروب أستاذ الفلسفة والقانون في كلية القانون بجامعة ييل، لوجدناه يضع له العنوان الدال المتالى: «ترويض الأمم: دراسة في الأسس الثقافية للسياسة الدولية، والذي نشرته دار ماكيملان عام ١٩٥٤. وهذا الكتاب من أعمق ما قرأت في التحليل الثقافي للعلاقات الدولية، والذي يتضمن أيضا نقدا جسورا لسياسة الولايات المتحدة الأمريكية في آسيا وأفريقيا في فرض هيمنتها ، ولجوثها إلى سلاح المساعدات الاقتصادية لإخصاع الدول النامية.

وكلمة الترويض، في العنوان لها أكثر من دلالة الله أن الكلمة في سعناها الأصلى تنصرف إلى ترويض الوحوش ونزع سلوكها العدواني وإخضاعها حتى تصبح ألعوبة في يد المروض أما في العلاقات الدولية فترويض الأمم يعنى ببساطة أن المروض، وهو هنا الدرلة العظمى القادرة سيتجه إلى الشعوب الهمجية أو البريرية لو استخدمنا لغة الأنثريولوجيا الاستعمارية في القرن التاسع عشر، أو الدولة المارقة، Rouge Countries بلغة الخطاب الأمريكي الرسمي اليوم، لكي يفرض عليها الالتزام بالنظام وفق القيم التي يؤمن بها، وكأنها قيم عالمية وليست قيما إمبريالية!

وإذا كان نورثرب قد استخدم مصطلح ،ترويض الأمم، وهو إلى حد ما استخدام دبلوماسى يخفى حقيقة التدخل الأمريكي المفروض بالقوة، فإن مؤلفين أمريكيين هما دارو ميللو وستان جوثرى ، لم يتورعا عن استخدام المصطلح الحقيقى لوصف التدخل الأمريكي المفروض في كتاب مهم صدر حديثا عنوانه ، تأديب الأمم Discipling nations! وله عنوان فرعى

نوة الحقيقة في تغيير الثقافات؛ ومما يلفت النظر بشدة أن الإدارة الأمريكية الحالية، برئاسة الرئيس جورج بوش، تتحاشى بذكاء استخدام مصطلحات الترويض، أو والتأديب، لوصف التدخل الأمريكي المفروض، وهي لذلك لجأت إلى مصطلح ذائع في علم السياسة وهو بناء الأمة، Nation Building. ولذلك لم يكن غريبا أن تتصدى مؤسسة واند، للأبحاث وهو تمثل قلب العقل الاستراتيجي الأمريكي، لشرح سياسات التدخل الأمريكي المفروض في تقرير شامل عنوانه ودور الولايات المتحدة الأمريكية في بناء الأمم من ألمانيا حتى العراق، وهو التقرير الذي صدر عام ٢٠٠٣. والأهمية القصوى لهذا التقرير أنه يرتد تاريخيا إلى الفترة التي أعقبت الحرب العالمية الثانية ليشرح السياسات الأمريكية التي طبقت في كل من ألمانيا واليابان، للتغيير الجوهري في أنساق القيم في هذين البلدين، والقضاء على النزعات العدوانية واليابان، للتغيير الجوهري في أنساق القيم في هذين البلدين، والقضاء على النزعات العدوانية الكامنة في نمط التنشئة الاجتماعية والسياسية الألمانية واليابائية، من خلال تغيير طبيعة النظام السياسي وتوجهات النظام التعليمي.

ولأن تقرير الذاء أضغى باستخداء مصطلح ابناء الأمة، على التدخل الأمريكى المفروض على البلاد الأجنبية نوعا من الشرعية الشكلية – على الأقل – فهو لم يتردد في سرد كل حالات التدخل الأمريكي المغروض في الصومال وهايتي والبوسنة وكوسوفو وأفغانستان. وهو في نهاية هذا العرض يخصص الفصل التاسع فيه للدروس والعبر التي استخلصتها الإدارات الأمريكية المتعاقبة من هذه التدخلات في الميادين العسكرية والسياسية والاقتصادية والثقافية ، قبل أن يخصص الفصل العاشر والأخير للحديث عن الخطة الأمريكية لتغير معالم وأنساق المجتمع العراقي بعد احتلاله عسكريا. وأيا ما كان الأمر فقد صدرت في السنوات الأخيرة مراجع موثقة توثيقا عن التدخل الأمريكي المفروض المخطط في تغيير القيم والاتجاهات الثقافية السائدة في عديد من بلاد العالم.

وقد بدأ تنفيذ هذا المخطط الثقافى الأمريكى فى يونيو عام ١٩٥٠ بعد استعداد وطيس الحرب الباردة بين الاتحاد السوفيتى والولايات المتحدة الأمريكية، حيث اجتمع مائة مثقف وكاتب أوروبى وأمريكى فى برلين، وأعلنوا تأسيس ،موتمر الحرية الثقافية، لمواجهة العدوان السوفيتى على القيم الديمقراطية كما زعموا. وسرعان ما أصبح لهذا المؤتمر فروع فى كل أنحاء العالم تقريبا، وأصبح يصدر مجلات وصحفا وكتبا يؤلفها كتاب مشاهير، وبعضهم كان على سبيل القطع حسن النية ولم يعرفوا أبدا أن وكالة المخابرات المركزية الأمريكية كانت هى التى تمول نشر هذه الكتب والمجلات، وقد أرخ «لمؤتمر الحرية الثقافية» بيتر كولمان، فى كتاب توثيقى وتحليلني هام نشره عام ١٩٨٩ بعنوان «المؤامرة الليبرالية : مؤتمر الحرية الثقافية والمعركة فى سبيل السيطرة على العقل فى أوروبا بعد الحرب» وقد نشرت الكتاب دار نشر «ذا فرى برس» فى نيويورك.

وترد الأهمية الاستثنائية لهذا الكتاب في أن مؤلفه - كما يقرر في مقدمته - كان موظفا بارزا وعضوا في المؤتمر فرع استراليا. وكان هو محرر المجلة التي يصدرها المؤتمر بعنوان كوادرانت quadrant ويقرر أنه بعد أن شك في أن وكالة المخابرات المركزية الأمريكية هي التي تمول المؤتمر، قرر القيام ببحث شامل في الموضوع، غير أن بحثه في الأرشيف الأمريكي قوبل برفض ، مع أنه استخدم قانون حرية المعلومات الأمريكي للوصول إلى الوثائق.

وسع ذلك أتفق هذا الباحث الدؤوب عشر سنوات كاملة ليكتب القصة الكاملة لنشأة ،مؤتمر الحرية الثقافية، وتطوراته. ويتضمن الكتاب ملاحق ثمنية في ذاتها، المحور الأول فيه نص ما نفستر إنشاء المؤتمر الصادر في برلين عام ١٩٥٠، والثاني يتضمن مختارات من أهم المؤتمرات التي عقدها ،مؤتمر الحرية الثقافية، في مختلف القارات من عام ١٩٥٠ حتى عام ١٩٦٦، والملحق الثالث يتضمن الهيئات والمؤسسات الهامة التي تبنت في كل دولة الندوات التي عقدها المؤتمر، والملحق الرابع ولعله أهم الملاحق جميعا يتضمن عناوين الكتب التي أصدرها المؤتمر في كل قارة من قارات العالم بما في ذلك ما صدر في الشرق الأوسط وخاصة في مصر ولبنان وتونس، والملحق الخامس عن مصروفات المؤتمر العام ١٩٦٦.

ويمكن لكتاب بيتر كولمان أن يوضع جنبا إلى جنب مع كتاب والحرب الباردة الثقافية، الذى ألفته باحثة إنجليزية وترجمه إلى اللغة العربية المشروع القومى للترجمة الذى صدر فى القاهرة عن السجلس الأعلى للثقافة.

ويمكننا القول فى النهاية أننا لم نخطط لهذا المقال ليكرن مقالا ترثيقيا يرصد بدقة تاريخ وتطورات التدخل الأمريكى المفروض فى دول العالم من عام ١٩٥٠ حتى الآن، لأننا بدأنا بسؤال عن مشروعية التدخل، وإذا كنا قد أجبنا منذ البداية أن هذا التدخل غير مشروع من وجهة نظر ميثاق الأمم المتحدة وقواعد القانون الدولى، غير أن ذلك لم يمنع الولايات المتحدة الأمريكية عبر أكثر من نصف قرن ممارسة هذه التدخلات العسكرية والاقتصادية والاجتماعية والثقافية.

ولانريد - حتى لا نبنعد كثيرا عن المناقشة النقدية للمشروع الأمريكي عن الشرق الأوسط الكبير- تعقب منطق رصور وأنماط التدخل الأمريكي في كل حالات من الحالات التي سبق أن أشرنا إليها، ولذلك قد يكرن من الأنسب بعد أن قدمنا أولا عددا من الملاحظات النقدية العامة، ثم بعد أن أثرنا ثانيا سؤال المشروعية ، أن ننتقل من بعد تحليل مضمون المشروع الأمريكي ذاته ، لنعرف كيف خططت الإدارة الأمريكية لتغيير بنية البلاد العربية سياسيا واقتصاديا وثقافيا ورفقا لأي قيم، وتطبيقا لأي نظريات ، وحسب أي اتجاهات؟

هذه دراسة تستحق أن نتابعها في المستقبل القريب.

# ا. السيد ياسين تشريح المشروع الأمريكي

مصطلح الشرق الأوسط الكبير، هو اخر العنقود من مواليد الفكر الامبريالي الأمريكي! وهو يضم بالإضافة إلى كل الدول العربية باكستان وأفغانستان وإيران وتركيا وإسرائيل.

ولو أردنا تأصيل الاستخدام السياسي لمصطلح الشرق الأوسط لقانا أنه كانت هناك منذ زمن نزعة غربية وأمريكية لاستخدام مصطلح الشرق الأوسط، بغرض القضاء على استقلالية العالم العربي وإدماجه في إطار أوسع يضم إسرائيل خصوصا، بالإضافة إلى تركيا وغيرها من البلاد المتحالفة مع الولايات المتحدة الأمريكية، مثل إيران في عهد الشاه وقبل اندلاع الثورة الخوموتية.

ولعل أول سؤال يثيره المشروع الأمريكي هو : هل يمكن اعتبار الشرق الأوسط الكبير كتلة واحدة تصدر بشأنها أحكام عامة، وتصاغ على أساسها سياسات تنموية واحدة، بغض النظر

عن التباين الضخم فى التواريخ الاجتماعية الفريدة لكل قطر، والتى تتضمن بالضرورة تنوعات لا حدود لها فى النظم السياسية، والتشكيلات الطبقية، وأنساق القيم، ونوعية النخب السياسية الحاكمة، وأنماط تحالفاتها مع دول العالم؟ وإذا كان هذا التساؤل ينطبق على كل ما يطلق عيه الشرق الأوسط الكبير، فإنه ينطبق بشكل أوضح على العالم العربى، الذى تتعدد فيه التواريخ الاجتماعية، وتتنوع الأنظمة السياسية ، وتختلف فيه درجات التطور الحضارى ، كما تتفاوت فيه البنى الاقتصادية، وتتعارض فيه فى بعض الأحيان أنساق القيم الاجتماعية السائدة.

وإذا كنا لاننكر أن هناك قواسم مشتركة بين كل البلاد العربية بتأثير وحدة اللغة والدين والتراث، إلا أن هذا لا ينفى أن هناك اختلافات واضحة بين عديد من البلاد العربية. لذلك يعد من باب الخطأ العلمى الفادح تعميم الحديث عن الوطن العربي كما فعلت تقارير التنمية الإنسانية العربية، وكما فعل وفقا لها المشروع الأمريكي للشرق الأوسط الكبير.

وكان أجدر بمن يتعرضون للعالم العربي أن يقوموا أولا بعمل عملية تنميط Typology وكان أجدر بمن يتعرضون للعالم العربي أن يقوموا أولا بعمل عملية تنميط على للبلاد العربية وتصنيفها إلى فئات متجانسة، حتى لاتكون التعميمات مرسلة وتطلق على عواهنها.

ولعل مما يلفت النظر في المقام الأول أن هناك فئة من البلاد العربية سبق لها في إطار

<sup>\*</sup> نشرت في جريدة الأهرام بتاريخ ٤ مارس ٢٠٠٤.

تطورها السياسى الحديث، أن مرت بتجارب ليبرالية وديمقراطية، وشهدت نظما سياسية قامت على أساس التعددية الحزبية، ومورست فيها انتخابات دورية وفق دساتير حددت العلاقات بين سلطات الدولة الثلاث، التشريعية والتنفيذية والقضائية. من هذه الدول مصر والعراق وسوريا ولبنان رتونس والمغرب، وهناك دول عربية أخرى شهدية تجارب ديمقراطية محدودة مثل الكويت والبحرين، غير أن هناك دولا عربية لم تمر إطلاقا بأى تجربة ديمقراطية ومثالها البارز السعودية وعمان والإمارات، التى توحدت من بعد دولة الإمارات العربية المتحدة.

إذا كان هذا هوالتاريخ الحقيقى فكيف يمكن التعميم على كل البلاد العربية فيما أطلقت عليه تقارير التنمية الإنسانية العربية النواقص الثلاث الحرية والمعرفة وتمكين النساء، وإجراءات مقارنات عامة بين هذه البلاد العربية حول هذه المشكلات الثلاث؟ وهى المشكلات التى سعد بها للغاية وأضعوا المشروع الأمريكي فصدروا بعا وثيقتهم الركيكة ، متجاهلين العيوب المنهجية في أسلوب المقارنة التعميمي الذي يتجاهل البعد التاريخي.

ومن هنا يمكن القول أنه - إذا أردنا أن نكون موضوعين- فلابد أن تجرى المقارنة بير الفنات المتشابهة من الدول العربية، بدلا من جمعها كلها في حلة واحدة واستخلاص تعميمات عامة لا دلالة لها.

#### نظرية الدواقس الثلاثة!

الحرية والمعرفة وتمكين النساء هي النواقص الثلاثة البارزة في مسيرة التنسية العربية لدى تقارير التنمية العربية، والمشروع الأمريكي للشرق الأوسط الكبير، في نفس الوقت.

ولننظر لموضوع الحرية، أولا. حين يأتى التقرير الصادر عام ٢٠٠١ ويقيس بطريقته معدلات الحرية في العالم العربي، وفقا لمؤشرات قد لا تكون موضوعية أو دقيقة ، كيف يمكن تجاهل التاريخ السياسي لبلاد عربية محورية مثل مصر وسوريا والعراق، والتي طبقت في الخمسينيات والستينيات الاشتراكية – أيا كانت الاختلافات حول تعريفها – كإيديولوجية سياسية مارست سوضوع الحرية بطريقة متميزة، وهذا التميز قام على أساس إعلاء قيمة العدالة الاجتماعية على قيمة الحريات السياسية. ونعرف جميعا الممارسة السياسية في مصر الناصرية، والتي انطلقت على أساس ضرورة إعادة حرث تربة المجتمع المصرى من خلال قوانين الإصلاح الزراعي وحركة التأميمات، ووضع حدود عليا للدخول سعيا وراء تحقيق مطلب العدالة الاجتماعية، وهو مطلب شعبي ناضلت جموع الشعب المصرى من أجله قبل ثورة يوليو ١٩٥٧، ويشهد على ذلك تاريخ مصر الحديث والمعاصر، وفي هذا السياق تم تقييد الحريات السياسية على أساس أنها ليست لها الأسبقية في هذه المرحلة. حين نأتي عام ٢٠٠١ ونقيس الحرية في تجاهل تام لهذا التاريخ السياسي، فإن ذلك يعد في الواقع منهجا معيبا . وإذا أضفنا إلى ذلك جمع مصر مع السعودية وعمان وغيرها من البلاد العربية في إطار مقياس أضفنا إلى ذلك جمع مصر مع السعودية وعمان وغيرها من البلاد العربية في إطار مقياس أضفنا إلى ذلك جمع مصر مع السعودية وعمان وغيرها من البلاد العربية في إطار مقياس

واحد للحرية، فإن في ذلك خلط شديد للأمور.

ولاتعنى ملاحظتنا هذه إنكار أن هناك سلبيات راهنة فى الممارسة الديمقراطية العربية، أو أن هناك طلبا ملحا على توسيع إطار المشاركة السياسية، ولكن الحديث المعمم عن النواقص، بغير تخصيص يهدر التطورات الإيجابية فى مجال إحياء التعددية السياسية فى عديد من البلاد العربية، وكذلك تنشيط مؤسسات المجتمع المدنى، وتنوع أنماطها وخصوصا تلك التى تعمل فى مجال حقوق الإنسان.

أما عن الخلط الشديد في معالجة تقرير التنمية الإنسانية العربية في مجال المعرفة بين الثقافة والفكر والمعلومات والمعرفة فحدث ولا حرج!

وفى مجال المعرفة إذا كان يمكن حقا التركيز على التعليم وتطويره، باعتباره إحدى الطرق الرئيسية لترسيخ المعرفة، إلا أنه كان يجدر بتقرير التنمية الإنسانية العربية، بدلا من التركيز فقط على الإحصاءات الخاصة بالتعليم في البلاد العربية مما يكشف عن تدنى الموقف التعليمي، أن يتبنى منهجا آخر يرصد مدى فاعلية اكتساب المعرفة في الوطن العربي في بعض المجالات الهامة، كالهندسة الوراثية وإدخال علوم الكمبيوتر دراسة وتطبيقا في الجامعات العربية.

منهج دراسة الحالة فى بحث عملية اكتساب المعرفة فى الوطن العربى بسلبياتها وإيجابياتها كان من شأنه أن يعطى صورة أكثر موضوعية لمسيرة التنمية العربية فى هذا المجال. ولو حدث هذا لاعتدلت الصورة، واكتشفنا أن بعض البلاد العربية، وعلى رأسها مصر، قد استطاعت بجهود باحثيها وعلمائها أن تخترق مجال الهندسة الوراثية، وأن تعد أجيالا من الباحثين المدربين فى هذا المجال، وأن تنشئ مراكز بحثية متميزة. وكذلك الحال فى مجال إدخال علوم الكومبيوتر فى الجامعات المصرية والتونسية ، وتدريب الكوادر فى مجال الاتصالات والبرمجة وغيرها.

منهج دراسة الحالة - بالإضافة إلى المؤشرات الإحصائية- كان من شأنه ألا يجعل صورة التنمية العربية بالغة القتامة ، وإنما يقدم تحليلا موضوعيا لجوانب الضعف وجوانب القوة .

ويبدو النقص؛ الثالث من ثلاثية النواقص، وهو انخفاض معدلات وتمكين النساء، أكثر تعقيدا. لأن هذا الموضوع بالذات لا يجدى فيه - كما يظن واضعو المشروع الأمريكي - رفعه كشعار مبناه ضرورة تمكين النساء فيتم هذا بين يوم وليلة! لأن الموضوع يتعلق بالتاريخ الاجتماعي لكل بلد عربية وبالقيم الثقافية السائدة، وبالتباين الشديد في المواقف السياسية إزاء هذا الموضوع.

ويكفى في هذا الصدد أن نتذكر أن أمير الكويت إنجه إلى ضرورة منح المرأة الكويتية حق التصويت والانتخاب، غير أن مجلس الأمة الكويتي رفض المشروع، بل إن أصحاب الانجاه الإسلامي استصدروا قرارا من المجلس بالفصل بين الطالبات والطلبة في التعليم الجامعي! ومعنى ذلك أن هناك مقاومة ثقافية للتغيير في بعض البلاد العربية ينبغي أخذها في الاعتبار. أحكام سياسة مسطحة!

أما الأفكار التي تبناها الستروع الأمريكي حول ضرورة تطبيق الديمقراطية، وإبداء الاستعداد لمساعدة الدول العربية من الناحية الفنية على إجراء الانتخابات، وتسجيل الناخبين، ففيها خفة وسطحية شديدة! لأن موضوع تطبيق الديمقراطية في العالم العربي، وخصوصا البلاد العربية الني لم يسبق لها أن مارستها مثل السعودية، أو تلك التي مارستها من قبل ، أعقد من تحل بتقديم معونات فنية أو المساعدة على تسجيل الناخبين!

وذلك لأن تجربة الجزائر أثبتت للجميع أن هناك فرقا بين إجراءات الديمقراطية وقيم الديمقراطية الأساسية، غير الديمقراطية الانتخابات الدورية النزيهة لاشك أنها من إجراءات الديمقراطية الأساسية، غير أنها يسكن أن تكون إجراء شكليا ليس له مردود ديمقراطي حقيقي، إن لم تسد السجتمع القيم الديمقراطية ، والتي ينبغي أن تؤمن بها كل الفصائل السياسية.

وأهمية هذه النقطة أن بعض الفصائل السياسية العربية رفى سقدمتها جساعات الإسلام السياسي لم توافق على صيغة الديمقراطية إلا مؤخرا، بعدما كانت ترفع شعار الشورى على أساس إنها أفضل من الديمقراطية الغربية، وإذا كانت هذه الجماعات ستنزل إلى ساحة المنافسة الديمقراطية للوصول إلى الحكم- وهذا أمر محتمل- للانقضاض من بعد على النظام الديمقراطي وتحويل الدولة من دولة علمانية إلى دولة دينية فإن ذلك سيخلق موقفا بالغ التعقد،

ليس فيما نقول أى مصادرة على حق الشعب العربى فى أن ينسنع بديمقراطية كاملة غير منقوصة ، ولكن من خلال خطة سياسية يتم الحوار والاتفاق عليها بين كافة الفصائل والاتجاهات السياسية العربية، ويتم تنفيذها وفقا لخطة زمنية فى مرحلة انتقالية ضرورية، حتى لا تكون الديمقراطية المرفوعة كشعار جسرا تعبر من خلاله القوى السياسية الرجعية فى العالم العربى لتقيم حكما دينيا مستبدا، ولدينا فى تجرية الإنقاذ فى السودان فى عهد حسن الترابى، وفى التجربة الراهنة فى إيران أمثلة حية على ما نقول.

نحن مازلنا في بدايات المناقشة النقدية لمشروع الوصاية الأميركي على الشرق الأوسط، بقى أن نعلق من بعد على الاقتراحات المتعددة التي يتضمنها لتغيير نمط الحياة في المجتمعات العربية على الطريقة الأميريكية!

## ملحق رقم (۹) أوراق ثقافية

# السيد ياسين الصفقة الشاملة!\*

للولايات المتحدة الأمريكية تاريخ طويل في التدخل غير المشروع في شئون الدول الأخرى. وهذا التدخل أتخذ صورا متعددة ، أبرزها الغزو العسكرى المباشر غير أن له صورا أخرى خفية مثل تدبير الانقلابات ضد الأنظمة السياسية التي لا تدين للولايات المتحدة الأمريكية بالولاء ، أو تتجاسر في أن تتبنى سياسات تتعارض مع مصالحها الاستراتيجية . لعل أبرز مثال على هذا النمط من التدخل الانقلاب الذي دبرته للإطاحة بالرئيس الليندي ، رئيس جمهورية شيلي ، والذي جاء للحكم نتيجة انتخابات ديمقراطية كاملة وهذا في حد ذاته يدحض المزاعم الأمريكية التي تزعم أنها نصيرة الديمقراطية في مختلف أنحاء العالم . وليست هذه كل صور التدخل الأمريكي ، فهناك أنماط أخرى تهدف إلى الغيير الجوهري لبنية بعض المجتمعات ، وتحويل اتجاهات القيم السائدة فيها . ولعل أبرز مثال لذلك السياسات التدخلية التي انبعتها الولايات المتحدة الأمريكية في كل من ألمانيا واليابان عقد هزيمتها على يد الحلفاء في الحرب العالمية الثانية .

وقد صدرت الولايات المتحدة الأمريكية، في فرضها للتغيير القسري على كل من ألمانيا واليابان، عن مقولة أساسية مفادها أن كلا المجتمعين الألماني والياباني تسودهما أنماط للتنشئة السياسية والاجتماعية تقوم على قيم العنف والعدوان وكراهية الآخر، ومن ثم فلابد من خطة سياسية وثقافية لإدخال الديمقراطية على الطريقة الأمريكية في صميم نسيج هذه المجتمعات، سواء في النظام السياسي ذاته، أو في المجتمع المدنى بأحزابه السياسية ونقاباته واتحاداته وجماعات التطوعية. وتطلق الولايات المتحدة الأمريكية على خططها التدخلية القسرية ببناء الأمة،، متجاهلة في ذلك أن بناء الأمم لا يمكن أن يتم بناء على فكر مستورد ولا على أيدي قوات أجنبية دخيلة تفرض التغيير السياسي والاجتماعي والثقافي – حتى ولو كان مرغوبا في ذاته ومرفوعة شعاراته، وعالية المطالبة به من قبل القوى الشعبية – تحت تأثير الصغط السياسي أو التلويح بالغزو العسكري المباشر لو فشل هذا الضغط على الذخب السياسية الحاكمة.

ويشهد على صدق ما نقول عن سياسات التدخل الأمريكي المتتالية في بقاع شتى في العالم التقرير الذي أصدرته مؤسسة وراند، الأمريكية وهي تمثل في الواقع العقل الاستراتيجي الأمريكي ، والذي صدر عام ٢٠٠٣ بعنوان و دور أمريكا في بناء الأمة من ألمانيا إلى العراق، ويرصد التقرير التدخلات الأمريكية المخططة في ألماينا واليابان والصومال وهايتي والبوسنة وكوسوفو وأفغانستان، ويستخلص من كل التدخلات الدروس اللازمة لكي يطبقها في العراق،

<sup>\*</sup> نشرت في جريدة الأهرام بتاريخ ١١ مارس ٢٠٠٤.

تمهيدا لتطبيقها في دول عربية أخرى.

## سريرماركت أمريكي!

ومشروع الشرق الوسط الكبير الذى أذاعته الولايات المتحدة الأمريكية تمهيدا لعرضه فى الجتماع قمة الدول الثمانى للمصول على تأبيدها تمهيدا لتنفيذه ، أشبه ما يكون فى الواقع بسوير ماركت أمريكى فيه كل شئ من الإبرة إلى الصاروخ!

وإذا طالعته بإمعان فيمكن لك أن تجد مقترحات بشأن ضمان نزاهة حرية الانتخابات، روعود بمنح معونات فنية في مجال التدريب على تسجيل الناخبين، وبرامج لتدريب النساء على خوض غمار السياسة تحت الشعار – الموضة متمكين النساء، ولكنك تجد أيضا – ويا للعجب – اقتراحات تفصيلية غريبة عن التجديد في المقررات الجامعية في بعض المواد مثل إدارة الأعسال! وفي هذا المجال يدعو المشروع الأمريكي إلى إقامة معاهد مشتركة عربية أمريكية للرقى بتدريس مادة إدارة الأعمال، ويضرب لذلك مثلا هو معهد البحرين للمصارف والمال، ولا ينسى أن يشير إلى أن مديره أمريكي وله علاقة شراكة مع عدد من الجامعات الأمريكية!

ومعنى ذلك أن المشروع الزمريكي يطمح- في إطار خطة للتغيير الشامل- إلى إقامة معاهد ركايات جامعة يديرها أمريكون مباشرة ضمانا للكفاءة ولتأكيد تطبيق التوجهات الأمريكية!

ومع كل هذه الرغبة في التدخل المباشر الثقيل وغير المشروع، نجد كتابا مصريين يقولون بكل تبجح ولم لا؟ إذا كانت هذه البراسج تحقق الصالح العام، حتى لو تمت بأيد أمريكية، داعين إلى عدم رفض البرنامج الأمريكي لمحض أنه أمريكي، متجاهلين في ذلك تماما أن فرض هذا البرنامج بالقوة يعد اعتداء صارخا على السيادة الوطنية. وقد بدأ هذا الفرض بالفعل بعد أن زار مصر وغيرها من الدول العربية مساعد لوزير الخارجية الأمريكي للترويج للمشروع، وأمتلك الجرأة لكي يقرر أن الإصلاح ينبغي أن يتم بغض النظر عما تفعله الدولة الإسرائيلية ضد الشعب الفلسطيني، وأنه لا علاقة لهذا المشروع الديمقراطي الأمريكي الباهر بالعدوان المنظم على السلطة الفلسطينية، ولا بإرهاب الدولة الإسرائيلية واغتيالها اليومي للقادة الفلسطينين، وتجريفها للأرض الزراعية، وإقامتها للجدار الفاصل، وغاراتها على الشعب الفلسطينين،

ومعنى ذلك أن إسرائيل لرحدها مستثناه من أى تغيير، بل أن يدها طليقة في أن تنكل بالشِّعب الفلسطيني!

أى تغيير ديمقراطى تتحدث عنه إذن الرلايات المتحدة الأمريكية ؟ ومع كل ذلك بدأ بعض الوكلاء الثقافيين المصريين في الدعاية لهذا المشروع لحساب الولايات المتحدة الأمريكي، وظهر كبير هؤلاء الوكلاء على شاشة القناة ،الحرة، الأمريكية يقول ويهدد النظم السياسية العربية أمامكم أربعة شهور فقط قبل انعقاد مؤتمر الدول الثماني حيث سيعرض المشروع . لنر ماذا أنتم فاعلون! وحين سأله المذيع: هل تتوقع سقوط بعض النظم السلطوية العربية في

المستقبل المنظور؟ أجاب الوكيل الديمقراطي الأمريكي بكل ثقة العالم الخبير، نم سواء نتيجة تورات شعبية أو نتيجة تدخل خارجي ( يقصد أمريكي) وذلك في الخمس سنوات القادمة!

المشروع الأمريكي أصبح له وكلاء مصريون معتمدون، سجلوا باسمهم ووكالة للديمقراطية على الطريقة الأمريكية، متجاهلين في ذلك الجهود الفكرية العربية لمئات من المثقفين العرب الذين سبق لهم أن صاغوا أفكارهم المحددة في أهداف ووسائل تحقيق النهضة العربية، بعد أن مارسوا باقتدار - بكل اتجاهاتهم الإسلامية والماركسية والقومية والليبرالية - النقد الذاتي، ويمكن لمن يريد أن يطلع على هذا الفكر المتماسك والشامل العربي الأصيل أن يرجع إلى أعمال الندوة الكبرى التي نظمها مركز دراسات الوحدة العربية في الرباط بالمغرب، ونشرت أعمالها في مجلد بعنوان و نحو مشروع نهضوى عربي.

وهذا المجلد وغيره يكشف عن وجود فكر عربي إصلاحي أصيل تجاهلته السلطات العربية، وآن لها أن تعود إليه لكي تدرسه بإمعان، وتفيد منه في رسم استراتيجية عربية للتغير المجتمعي الشامل.

## مكرنات الصفقة الأمريكية

لو رجعنا لمطالعة وثيقة المشروع الأمريكي لوجدناها تتحدث عن مبادرة الانتخابات الحرة على كل الأصعدة ، وتنظيم زيارات متبادلة على الصعيد البرلماني بين البرلمانيين العرب والبرلمانيين الأمريكي من عالبية أعضاء الكونجرس الأمريكي من أشد أنصار إسرائيل والموافقين على كل سياساتها التوسعية والعدوانية ضد الشعب الفلسطيني.

وقد اهتم المشروع بإنشاء معاهد للتريب على القيادة خاصة بالنساء ، وهناك حديث عن المساعدة القانونية للناس العاديين حتى يعرفوا حقوقهم ، واقتراحات بإنشاء وسائل إعلامية مستقلة (حتى تتحول إلى وكالات إعلامية أمريكية ولها وكلاء محليون طبعا في كل بلد عربي).

والتقرير لا ينسى المجتمع المدنى والجمعيات غير الحكومية ويعد بأن يغدق عليها من التمويل الأجنبى ، بحيث يتفرغ أعضاؤها لجهود الإثراء غير المشروع باسم الدفاع عن حقوق الإنسان والتعددية والديمقراطية، وهناك اقتراحات أيضا بمكافحة الفساد ، ونشر قيم الشفافية.

والمشروع الأمريكي يقتبس عبارة من تقرير التنمية الإنسانية العربية عام ٢٠٠٢ ليتحدث-كما فعل التقرير- عن أهمية بناء مجتمع معرفي، ويركز على التعليم على وجه الخصوص، ولا يأخذ من فكرة مجتمعات المعرفة سوى القشور لكي يتحدث عنها، متجاهلا في ذلك أهمية توافر الشروط السياسية والاجتماعية والثقافية في كل بلد عربي لكي تتحقق مقترحات التغيير المقدمة بكل خفة وسطحية.

ويتحدث التقرير عن أهمية توسيع الفرص الاقتصادية، ومبادرة تمويل النمو، ومبادرة التجارية التجارية ومبادرة التجارية ومناطق رعاية الأعمال.

والخلاصة أن هذا والسوبر ماركت الأمريكي، زاخر بكل شئ ، وهو يقنع بكتابة عناوين



جذابة رمثيرة، بغير أى إشارات تدل على فهم عميق لمنطلبات التغيير السياسى والاجتماعى والثقافى، وبغير إطلاع وافى على الخريطة المعرفية للمجتمع العربى، وبغير فهم عميق لطبيعة الصراع الثقافى الدائر، وبغير إلمام بالفكر العربى النقدى الذى بدأ بالموجة الثانية من موجات النقد الذاتى بعد هزيمة ١٩٦٧، وتصاعد ليصل إلى رسم استراتيجيات مقترحة للتغير الاجتماعى الشامل من وجهة النظر الوطنية والقومية العربية.

ويكفى لكى تدلل على أصالة التفكير النقدى والمستقبلى العربى أن نلقى نظرة عجلى على الموضوعات الهامة التى بحثها بعمق عشرات من المثقفين العرب في الندوة التي أشرنا إليها

عن المشروع النهضوى العربي.

ناقشت الندوة في قسمها الأول وعنوانه «المشروع النهضوى: التعريف والبيئة، تعريف المشروع المشروع الحضارى وتجاربه وتطوره، والبيئة العالمية والإقليمية من منظور المشروع الحضارى وتحليل الواقع العربي.

أما القسم الثاني فقد خصص لأهداف المشروع، فتحدث عن الرحدة العربية، والديمقراطية والتنسية الستقلة والعدالة الاجتماعية والاستقلال الوطني والتجدد الحضاري؟

وتطرق القسم الثالث إلى استراتيجية تحقيق المشروع فناقش نظام الأولويات لأهداف المشروع الحضارى والطليعة الفاعلة والقوى الاجتماعية والسياسية من منظور المشروع الحضارى، وفي النهاية هناك مناقشة لتجسيد المشروع الحضارى، وفي النهاية هناك مناقشة لتجسيد المشروع الحضارى النهضوى في الواقع العربي.

أليس في هذا المشروع العربي للنهضة الذي شارك في رسم ملامحه وإبراز قسماته أكثر من مائة مفكر عربي يمثلون التيارات القومية والإسلامية والليبرالية والاشتراكية دليل قاطع على أن المشقفين العرب قد قاموا بدورهم كاملا في النقد الذاتي من ناحية ، وفي التفكير الاستراتيجي المستقبلي من ناحية أخرى؟ إن من واجبنا أن نعرض للملامح الأساسية لهذا المشروع حتى نبين الفرق بين عمق التفكير النقدى العربي، وسطحية المقترحات الأمريكية.

غير أنه أهم من ذلك كله أن تلتقط الدول العربية المعاصرة الخيط من هذا المشروع، وتشرع في إقامة حوار مسنول عنه، تمهيدا لوضعه موضع التنفيذ من خلال عهد مشترك بينها وبين المثقفين العرب ومؤسسات المجتمع المدنى،

مضى الوقت الذي كانت تنفرد فيه النخب السياسية الحاكمة العربية بتقرير مصير الأمة!

# د. فخرى لبيب الغزوالأمريكي السلمي•

تطلع علينا الولايات المتحدة الأمريكية ما بين الحين والحين بمواقف أو مشروعات أو مبادرات أو غزوات مثل الاطاحة بحكم مصدق في إيران وتثبيت الشاه، والنقطة الرابعة، ومبدأ إيزنهاور لملئ للفراغ، والأحلاف العسكرية، والقروض المشروطة، وتعويق التنمية كما حدث في عملية تمويل السد العالى، ورفض مدنا بالأسلحة، والدعم المتواصل المتنامي لإسرائيل، وغزو لبنان، وغزو الصومال، وغزو أفغانستان، وغزو العراق، ومبادرة كولن باول عن الشراكة الشرق أوسط الكبير.

والحقيقة أن كل تلك المشروعات والمواقف لا تستهدف غير إخضاع المنطقة تماما للنفوذ الأمريكي الصهيوني، واعطاء الأولوية المطلقة لمصالحهما. وهي قد خطت أمريكا في مشروعها الأخير خطوة جديدة، إذ توجهت به إلى مجموعة الثمانية الكبار، تستنهضهم، وتستعديهم على المنطقة، بحجة أن الشرق الأوسط الكبير يهدد المصالح الوطنية لكل أعضاء مجموعة الثمانية، وأن الوضع الراهن وضع مروع. وأن استمرار الحال على ماهو عليه، سوف يضيف المزيد من الشباب المفتقرين إلى مستويات لائقة من العمل والتعليم ، والمحرومين من حقوقهم السياسية. ولسوف يمثل هذا تهديدا مباشرا لاستقرار المنطقة وللمصالح المشتركة لأعضاء مجموعة الثمانية .

إن الشراكة هذا شراكة أمريكية – أوروبية ، لا شراكة مع أهالى المنطقة أوحتى مع حكوماتها . والمصلحة الأولى هى المصلحة الأمريكية – الأوروبية لا مصلحة شعوب المنطقة . وتطرح أمريكا شراكة بعيدة المدى بين مجموعة الـ « وقادة الإصلاح فى الشرق الأوسط الكبير . وقضية قادة الإصلاح هؤلاء تثير التساؤل . هل تعنى أمريكا قادة إصلاح مثل هؤلاء الذى حققوا الإصلاح فى أفغانستان والعراق بعد وتحررهما من نظامين قمعيين ، كما جاء فى المشروع الأمريكي ؟ كما هنالك مسألة النبضات الديمقراطية فى أرجاء المنطقة ، وأين تلك النبضات ؟ ومن الذى ينبض بها ؟ وما المقصود بها ؟

إن المنهج الأمريكي يتجاهل تماما سكان المنطقة ، باستثناء إسرائيل بالطبع، ويقرر دون الرجوع إليهم، بل وتعاليا عليهم واستخفافا بهم إنهم في حاجة إلى إصلاح سياسي اقتصادي اجتماعي، وأنه هو الذي يملك الحلول والأولويات، إنه منهج يقوم على أن البلدان العربية أساسا، وبعض البلدان الإسلامية الشرق أوسطية بلدان قاصرة ، وأن شعوب هذه البلدان شعوب لم تبلغ

<sup>\*</sup> نشرت بجريدة الأهالي ١٤/٤/١٤.

الحلم بعد، رأن أمريكا قد قررت أن تكون وصية عليهم تحكم إرادتهم حتى لا يكونوا مصدر قلق لها وخطر عليها.

رتطرح أمريكا أولريات ثلاث:

الأولوية الأولى:

### تشجيع الديمقر اطية والحكم السالح

ويجئ الاصلاح الديمقراطي في:

الانتخاباتالحرة حيث نطرح:

- \* تقديم مساعدات تقنية عبر تبادل الزيارات أو الندوات لإنشاء أو تعزيز لجان انتخابية اسراقبة الانتخابات .
- \* تقديم مساعدات تقنية لتسجيل الناخبين والتربية المدنية ، مع تركيز خاص على الناخبات.
  - \* الزيارات المتبادلة والتدريب على الصعيد البرلماني.
    - \* معاهد التدريب على القيادة خاصة النساء.
      - \* المساعدة القانونية للناس العاديين.

مبادرة وسائل الاعلام المستقلة والتى ترعى زيارات متبادلة للمسحفيين وبرامج تدريب المسحفيين.

الجهودالخاصة بالشفافية رمكافحة الفساد.

- \* تشجيع تبنى مبادئ الشفافية ومكافحة الفساد الخاصة بمجسوعة الثمانية.
  - \* إطلاق البرامج التجريبية لمجموعة الثمانية حول الشفافية.

#### المجتمع المدني

يمكن لمجموعة الثمانية أن:

- \* تزيد التمويل المباشر للمنظمات غير الحكومية في المنطقة.
  - \* تزيد القدرة التقنية لهذه المنظمات بزيادة التمريل.

إن الاصلاحات المطروحة هي في جوهرها إصلاحات إجرائية، تقوم على تبادل الزيارات وعقد الندوات وتنفيذ برامج للتدريب. في حين أن القضايا الديمقراطية الحقيقية، التي تناضل من أجلها شعرب المنطقة، منذ عشرات السنين، والتي تتلخص في التعددية الحزبية الحقيقية، وتبادل السلطة ، والانتخابات الرئاسية المباشرة، والحريات السياسية العامة مثل حرية التنظيم والتعبير والتظاهر والاضراب وإلغاء كل القوانين المفيدة للحريات وإلغاء حالة الطوارئ... الخ، لا مكان لها في المشروع الأمريكي.

إن البرنامج الديمقراطي المطروح إنما هو بزيامج خفي سوف يجرى الحديث عنه في

الندوات والزيارات وبرامج التدريب ، مما يعنى أنه سوف يكون وجهة النظر الأمريكية بهدف كسب الأنصار لها، وخلق كادرات أمريكية ذات وجوه شرق أوسطية ، تتبنى الرؤية الأمريكية والمصالح الأمريكية ، وبذا تتحق الديمقراطية الأمريكية من خلالهم وتتوفر الحماية لها.

أى أن البرنامج الأمريكي هو برنامج يقصد به شرعية الاختراق الأمريكي وفتح البلدان العربية أمام إعادة صياغة المنطقة لحسابه.

ويتأكد ذلك من خلال قضيتين:

قضية الفساد والشفافية، حيث يطالبنا المشروع بأن نتبنى مبادئ الشفافية لمجموعة الثمانية وعلينا وبرامجها التجريبية، أى أنه يطرح علينا وصفات جاهزة صادرة عن مجموعة الثمانية، وعلينا تناولها دون أى اعتبار لرؤيتنا نحن. وهى بادرة تكشف عن كل رؤية المشرع لباقى التفاصيل. ثم تجئ القضية الثانية عن المجتمع المدنى، وقيام مجموعة الثمانية بزيادة تمويلها للمنظمات غير الحكومية المحلية. وهذا يعنى تحديدا أن تعيث أمريكا والدول الثمانية اختراقا للمجتمع المدنى، واخضاعا له، وسيطرة عليه، وتحويله إلى حصان طروادة أمريكى.

المشروع الديمقراطى فى إيجاز لا علاقة له بقضايا الديمقراطية، لكنه مشروع يهدف إلى استباحة هذه البلدان وفتحها على مصراعيها أمام النفوذ الأمريكي والأوروبي. إنه مشروع يستهدف تحقيق الديمقراطية لأمريكا وأوروبا وليس الديمقراطية لشعوب المنطقة.

# الأولوية الثانية:

#### بناءمجلمعمعرفى

يرى المشروع أن منطقة الشرق الأوسط الكبير قد فشلت في مواكبة العالم الحالى ذي التوجه المعرفي، وتشكل الفجوة المعرفية ونزيف الأدمغة المتواصل تحديا لآفاق التنمية فيها .

ويطرح قضايا

# التعليم الأساسي:

يرى المشروع أن التعليم الأساسي يعانى نقصا في التمويل الحكومي بسبب تزايد الاقبال على التعليم تماشيا مع الضغوط السكانية ، كما يعاني من اعتبارات ثقافية مثل تقييد تعليم البنات.

وتشمل مبادرة التعليم الأولى:

- \* محوالأمية مع التركيز على النساء والبنات.
- \* الكتب التعليمية وترجمة المؤلفات الكلاسيكية لمجموعة الـ ٨.
- \* إصلاح التعليم عن طريق المبادرة الأمريكية للشراكة في الشرق الأوسط.

وإذا عدناً إلى هذه المبادرة نجد أنها ترى أن التعليم في بلادنا يحمل لغة الكراهية والاستبعاد والتحريض، وهي تود لنا أن نزود أطفالنا ونساءنا بالمعرفة والتسامح.

\*مبادرة النطيم على الانترنت.

\*مبادرة تدريس إدارة الأعمال. والنموذج هو معهد البحرين للمصارف والمال وهو مؤسسة مديرها أمريكي ولها علاقة شراكة مع عدد من الجامعات الأمريكية.

قضية التعليم كما تجئ فى المشروع الأمريكى تتركز فى محو الأمية، وترجمة المؤلفات الكلاسيكية، وأن نرفع من كتبنا الدراسية لغة الكراهية والاستبعاد (وهى بالطبع الخاصة بإسرائيل أو غيرها من القوى المعادية) وأن نزود أطفالنا ونساءنا بالمعرفة والتسامح (أحبوا أعداءكم دون أن يحبونكم) والتعليم على الانترنت وتدريس إدارة الأعمال.

وهو فى الحقيقة برنامج بعيد كل البعد عن المشاكل الحقيقية للتعليم فى مصر، والتى يمكن تلخيصها فى قضايا مثل أسلوب التعليم القائم على التلقين، والذى يحول الطفل إلى مجرد آلة تتلقى لتصب فى أوراق الامتحان، دون مشاركة بالفهم والحوار والابداع الذاتى، وقضايا أولويات المواطنين، فيما يتعلق بالحياة اليومية، وهل هم فى حاجة إلى أطفال متعلمين لا يجدون وظيفة، أم أنهم فى حاجة إلى أطفال معملون ويساهمون فى نفقات الحياة، قضية تخطيط التعليم وعلاقة المناهج بصوق العمل، وعلاقة المناهج بتاريخنا الوطنى، قضية التعليم الجامعى وفرص التعليم طبقا لمكاتب التنسيق لا للرغبات والقدرات، تنمية مهارات الأطفال وقدرانهم ومتابعتها ، مجانية التعليم وما حل بها . الجامعات الخاصة وكيف تدار . أسلوب الامتحانات . تكدس الفصول وفتح مدارس جديدة ، المدرس وصلاحيته كمدرس ومريى، ومسئولية الدولة قبل الخريجين . . . الخ .

كل هذه القضايا الحقيقية التي يواجهها الطلاب في بلادنا ريثيرها المهتسين بقضايا التعليم لا وجود لها في المشروع الأمريكي ، وأخطر ما في هذا المشروع الأمريكي، وصلبه هو تغيير المناهج بما يمحو الذاكرة الوطنية.

#### الأولويةلثالثة:

### ترسيع الفرس الاقتصادية

إطلاق قدرات القطاع الخاص خصوصا مشاريع الأعمال الصغيرة والمتوسطة.

#### مبادرة شريل النمر

تقوية فاعلية القطاع المالى . سبادرة مالية تصدر عن سجسرعة الـ ٨ نتضس العناصر التالية:

\*إقراض المشاريع المسغيرة،

\* مؤسسة المال للشرق الأوسط الكبيراً للمستويين المتوسط والكبير ومن الأفضل أن تدير هذه المؤسسة مجموعة من قادة القطاع الخاص في مجموعة الـ ٨.

\* بنك تنمية الشرق أوسط الكبير: من مجموعة الـ ٨ ومفوضين من منطقة الشرق الأوسط الكبير.

اتخاذ قرارات الإقراض أو المنح يجب أن تتخذ بحسب قدرة البلد المقترض على القيام باصلاحات ملموسة.

- \* الشراكة من أجل نظام مالى أفصل: إصلاح النظم المالية في البلدان المتقدمة في المنطقة والتركيز على:
  - تنفيذ خطط الإصلاح التي تخفض سيطرة الدولة على الخدمات المالية.
    - تقديم وتحسين وتوسيع الوسائل المالية الداعمة لاقتصاد السوق.
      - \*مبادرة التجارة: تقوم مجموعة الـ ٨ بالدعوة إلى:
- -الانصمام أو تنفيذ الانضمام إلى منظمة التجارة العالمية وتقديم برامج للمساعدة وتوفير مستشارين بشأن الانضمام.
  - -إزالة الحراجز غير الجمركية
- -المناطق التجارية : دعم النشاط التجارى للقطاع الخاص . تسهيل دخول وخروج السلع والخدمات في المنطقة .
  - -مناطق رعاية الأعمال: تشجيع التعاون الإقليمي في تصميم وتصنيع وتسويق المنتجات.
- -منبرالفرص الاقتصادية للشرق الأوسط الكبير: تشجيع التعاون الاقليمى المحسن. وإنشاء منبر الفرص الاقتصادية للشرق الأوسط الكبير، من مسئولين كبار، من مجموعة الـ ٨ والشرق الأوسط الكبير الفرص الكبير لتغطية القضايا الاقتصادية الإقليمية ومن ضمنها القضايا المالية والتجارية وما يتعلق بالضوابط.

الخطة الأمريكية للإصلاح الاقتصادى ، لا علاقة لها البتة بقضية التنمية الحقيقية التى تستهدف رفع المستوى الاقتصادى للشعب وتحقيق رفاهيته . وهذا شئ طبيعى ، فالولايات المتحدة الأمريكية ، عن طريق البنك الدولى وصندوق النقد الدولى قد دمرت الاقتصاد المصرى باسم التكيف الهيكلى والخصخصة ورفع كل أشكال الدعم الحكومى والتأكيد على اقتصاد السوق والقطاع الخاص وتحرير التجارة بفتح السوق المحلى أمام المنتجات الخارجية ، مما يؤدى إلى تصفية الصناعات الوطنية التى لابد ستعجز أمام أكذوبة المنافسة التى لا تقوم على أى ندية . وتحرير سعر الصرف وتعويم الجنيه المصرى وجنون الأسعار ، وحالة الركود الاقتصادى والبطالة ، ورفع يد الدولة عن التدخل . كل هذا فعلته أمريكا وأدواتها بنا ، ثم تحدثنا عن إصلاح اقتصادى يستبدل التنمية الحقيقية بالورش والصناعات الصغيرة .

كما أن المؤسسات الشرق أوسطية التمويلية سوف تديرها مجموعة الـ ٨، وأحيانا مجموعة النمانية وبعض الخبراء المحليين!! مع شرط أن يقدم التمويل طبقا لما يقوم به البلد المقترض من اصلاحات ملموسة تنفيذ ا للمخطط الأمريكي.

كما تقوم أفكار التجارة على تشجيع التعاون الإقليمي والتعاون الإقليمي المحسن ، والذي

يستهدف مرة أخرى غرس إسرائيل في المنطقة، وتناول وضعها باعتبارها جزءا لا يتجزأ من هذا الشرق الأوسط الكبير، وفرض التطبيع معها فرضا.

إن المشروع الأمريكي لا يقف عند حد المصالح الأمريكية، أو الأوروبية فقط، لكنه يخدم أيضا الأهداف الصهيونية خاصة إذا وضعنا في الاعتبيار الموقف الأمريكي المنحاز كلية لإسرائيل، وكيف يمكن أن ينعكس ذلك في كل الأشكال الإقليمية المقترحة بتأكيد النفوذ الصهيوني وجعله اليد العليا لكل الشرق الأوسط الصغير والكبير معا.

إن الولايات المتحدة الأمريكية لا تضع فى حسبانها البتة، المشاكل التى نواجهها نحن، فى قضايانا الاقتصادية مثل الحاجة للتقنية واحتجازها عند حدود الشمال، والتمويل، والديون، والتسويق، والتصدير من زاوية المصلحة المصرية لا من زاوية إلغاء الحواجز غير الجمركية المحلية والتى يعانى منها المنتج المصرى بحق عند التصدير إلى الأسواق الأوروبية والأمريكية حيث تتخفى هنالك وراء معايير البيئة وتشغيل الأطفال ...الخ.

الإصلاح الاقتصادي الأمريكي، لا يعنى غير الريد من إضعاف الاقتصاد الرطني، وفنح السوق المصرى على مصراعيه لهيمنة أمريكا ومن يشاركها.

إن المقترحات الأمريكية في أساسها مضادة للمطالب الشعبية ، وفي تعارض معها، بل رتستهدف الوقرف ضدها.

أن المشروع لا يذكر فلسطين البتة. فهل يعنى ذلك أن فلسطين قد رفعت من خريطة الشرق الأوسط أيضا؟

وألا يطرح ذلك، أن هنالك تجاهلا عمديا للقضية الفلسطينية وحلها وللدولة الفلسطينية وحقها في الوجود؟ وهل يمكن أن يتحقق أي شكل حقيقي من الديمقراطية والتنمية والسيف الصهيوني يعمل قتلا وذبحا في الفلسطينيين، ويشكل تهديدا خطيرا على الأمن القومي لكل البلدان العربية الشرقية على الأقل؟ ألا تجئ هذه المذبحة على حساب الاستقرار اللازم للتنمية! وكذا الأموال اللازمة للتنمية والتي تنفق على التسليح درءا للاحتمالات؟ وألا تكون هذه المذبحة حجة لمن يشاء في البلدان العربية لاستخدامها في إهدار الديمقراطية!

إن المنهج الأمريكي لا يقوم على تقصى أسباب نواحى القصور السياسية والاقتصادية والاجتماعية والموجودة بالفعل حتى يعالج الأسباب لا بعض الظواهر التي تخدم مصالحه.

بل والمشروع الأمريكي يطرح على بلدان الشرق الأوسط الكبير والقوات الأمريكية وحلفائها تحتل أفغانستان والعراق بعد غزو دموى قام على إدعاءات ثبت كذبها فيما يتعلق بالعراق على الأقل. وهنالك العدوان والاحتلال الإسرائيلي للأراضي العربية لفلسطين وسوريا ولبنان. وأمريكا تساند إسرائيل بكل قوة ، وتمارس كل أشكال الضغط المعادى لمصالح هذه البلدان، بل إن أمريكا تعلن في موازاة لمشروعها التهديد بتوقيع عقوبات على سوريا.

إن أمريكا لا تضع فى حسبانها سكان هذه المنطقة ، وهذا أمر طبيعى . لكن الاستخفاف بلغ بها حدا كبيرا جعلها لا تضع حتى الحكومات العربية الصديقة لها فى الحسبان . إنها تتجاهل كل هؤلاء وتنفى وجودهم وتتوجه إلى أوروبا من أجل شراكة أمريكية - أوروبية لفرض الوصاية على الشرق الأوسط الكبير ، وتحويله إلى شرق أوسط أمريكى . إن المشروع الأمريكي إنذار بالتسليم دون قيد أو شرط تحقيقا لغزو أمريكي سلمى .

# د. فخرى ليبب المشروع القرئسى الألمائي المنهج ذكى والأهداف وإحدة

طرحت الرلايات المتحدة الأمريكية مشروعها عن الشرق الأرسط الكبير وتقدمت فرنسا وألمانيا بمشروع ثان . وهذا المشروع الثاني يتسم بالخبرة وذكاء المنهج، لكن الأهداف واحدة. يقول المشروع الفرنسي الألماني:

\* ضرورة التشاور والتنسيق والتفاهم مع بلدان الشرق الأرسط.

\* رأن يكون التنسيق كاملا بين بلدان المنطقة والاتحاد الأوروبي والولايات المتحدة والحلف
 لأطلسي،

\* وصرورة التوازن بين تسرية النزاع العربي - الإسرائيلي وإنشاء حكوة مستقلة في العراق من جهة، ومسيرة الشراكة المقترحة من جهة أخرى.

# ويتناول المشروع:

## أولا الأمداف:

 (١) ينبغى أن تلبى الأهداف حاجات المنطقة وتطلعاتها. رنجاحها يترقف بالدرجة الأولى على هذه البلدان.

يجب أن يعدل الرضع القائم على أساس شراكة صادقة وتعاون ورؤية مشستركة. إن الحكومات، مثلها مثل المجتمع المدنى، شريكة في هذه المهمة.

- (٢) أن لأوروبا مصلحة كبيرة في التطور الإيجابي للمنطقة. هنالك روابط جغرافية وثقافية واقتصادية وبشرية بين أوروبا والمنطقة.
- (٣) الاستقبال بإيجابية لاقتراحات الولايات المتحدة ، وتحديد مقاربة مميزة تكمل مقربة الولايات المتحدة بالاستناد إلى مؤسسات الاتحاد الأوروبي وأدواته.

### ثانيا: ميادئ العمل:

- إن قرة الدفع يجب أن تأتى فى المنطقة ، وسنعمل مع كل البادان لاستجابة مطالبها قدر الإسكان، عبر مشاركتها الوثيقة، وفى أبكر مرحلة ممكنة. علينا العمل مع الحكومات والسجنمعات المدنية بالالتصاق إلى أقصى قدر بحقائق البلد.
  - لابد من الأخذ في الاعتبار للمشاعر الوطنية وهوية كل بلد.
    - التزام بعيد المدى ومهمة سوف تستمر عبر عدة أجيال.
      - استناد مقاربتنا إلى الاستراتيجية الأمنية الأوروبية.

- ينبغى أن تكون الشراكة مفتوحة أمام دول الشرق الأوسط.
  - قاعدة العمل: تقارير برنامج الأمم المتحدة للتمية.
- فاعلية العمل متعدد الأطراف (الاتحاد الأوروبي، الأمم المتحدة، حلف شمال الأطلسي، المؤسسات المالية الدولية: القمة الأوروبية قمة الدول الصناعية الثماني الكبرى، القمة الأوربية الأمربية الأمريكية.
  - تعزيز التزام الاتحاد الأوروبي.
- مسيرة السلام في الشرق الأوسط، وفي غياب تسوية النزاع العربي الإسرائيلي والذي يشكل أولوية استراتيجية لأوروبا، لن تكون هنالك أي فرصة لتسوية المشاكل الأخرى في الشرق الأوسط، ومن الضروري أيضا إنشاء حكومة مسئولة وسيدة في العراق. لا يمكننا توقع النجاح الكامل ما لم تنقدم مسيرة السلام في الشرق الأوسط.

هنا يختلف المنهج الفرنسي الألماني عن المنهج الأمريكي اختلافا كبيرا.

هنا يتحدث عن تطلعات المنطقة. وفي المنهج الأمريكي يتحدث عن تطلعات أمريكا.

هنا ينحدث عن شراكة بين أوروبا والحكومات والمجتمع المدنى. هنالك يتجاهل الحكومات تماما، وليس هذا دفاعا عن الحكومات، لكنه يعنى أن النهج الأمريكي ينظر إلى بلادنا على أنها شئ ما على المشاع لا يتجسد في حكومات أو رعايا، يتجسد فقط في المجتمع المدنى.

بل ويتحدث المنهج الأوروبي عن أن له مصلحة كبيرة في النطور الإيجابي للمنطقة. وعندما يتناول مبادئ العمل فهو يتحدث عن أن قوة الدفع تجئ من المنطقة. المنهج الأمريكي يستبعد المنطقة تماما، هو يتحدث عن مجموعة الثمانية ومصالحها ودورها، في صورة أوصياء، وأصحاب المنطقة في صورة القصر.

يتناول المنهج الأوروبي أهمية مراعاة المشاعر الوطنية والهوية لكل بلد.

ومن هنا تجئ القضية الفلسطينية والعراق، في حين يتجاهل المنهج الأمريكي كل المشاعر الوطنية وكل القضايا الوطنية، وعلى رأسها الاحتلال الإسرائيلي لفلسطين والغزو الأمريكي للعراق وأفغانستان.

#### ثالثا : اقتراحات الحل :

# ١ - مبادرة أوروبية:

- تعزيز الجهود والأدوات التي تستند إليها الشراكة الأوروبية مع بلدان المتوسط والخليج.
  - حوار سياسي وأمنى في شأن السلام والاستقرار في المتوسط.
  - ديمقراطية وحقوق إنسان ودولة قانون وحرية إعلامية وحكم جيد.
    - اصلاحات هيكلية.
  - تطور اجتماعي، خصوصا في مجال التعليم والمساواة بين الرجل والمرأة.

- دعم انبثاق مجتمعات مدنية وتطوير تعميرها وتطلعاتها.

## (٢) أعمال الاتجاد الأوروبي:

- اتفاقات الشراكة، مشروع منطقة تبادل حر، تسهيل الاستئمار والشراكة الأوروبية المترسطية رأس أوروبية متوسطية جيدة للحوار بين الثقلفات.
  - إعادة تنشيط العلاقات.
  - التركيز على المهارة العملية والمساعدة التقنية التي تحتاج إليها هذه البلدان فعليا.
    - دعم مبادرات التعاون الإقليمي.
- مائدة مستديرة حول مسائل الأمن العملية مثل المخدرات وغسيل الأموال وحماية البيئة البحرية والمياه الإقليمية.
  - محاربة الإرهاب والانتشار النووى ومكافحة الجريمة المنظمة والهجرة غير الشرعية.
- تجنب المنازعات إنطلاقا من عدم المساس بالحدود وحمايتها وتهريب أسلحة الدسار
   الشامل ومعاودة التفكير في المناطق الخالية من الأسلحة.
  - تنظيم ندرات إعلامية.

العمل على تشجيع الشركاء الأمريكيين على تنظيم إجتماع لوزراء خارجية مجوعة الثمانى مع نظرانهم من المنطقة، على هامش قمة سى ايلاند، وإجتماع منفصل مع جميع أو بعض قادة دول المنطقة، مما يبرز الطابع الجماعى للمبادرة ويكرس فى الوقت نفسه انضواء الدول المعنية فى هذه المبادرة التى ستتحول عندها إلى شراكة حقيقية، مما قد يعنى ، بشكل أو آخر، إنطلاقتها الفعلية.

إن العرض الأوروبي أكثر إدراكا بكثير بأوضاع المنطقة وثقافتها وكيفية التعامل معها، فقد كان الستوسط الساحة التي استعمرتها فرنسا وانجلترا وايطاليا، والتي لم تغادرها إلا بمعارك ضارية وآلاف الشهداء، خرجت منها مرغمة وهي ما تزال ترى فيها ساحتها الخلفية، أي الساحة الأمريكية اللاتيننية المتوسطية، ومن هنا فهي تعالج مصالحها وأمنها وأولوياتها ولكن بصبر وأناة ومشاركات ما.

لكن الذي لاشك فيه أنها تسعى لتحقيق مصالحها أولا وبعضا من مصالحنا ثانيا، ولكن أيضا في إطار مصالحها هي.

هي أيضا تفترض فينا القصورعلى نحوما الكنها تمارس وصايتها بذكاء وخبرة.

إن برنامج المبادرة الأوروبية يطرح نفس نقاط المبادرة الأمريكية. لكن الاختلاف يجىء فى أن أوروبا تحاول الظهور بمظهر الشريك فى حين تعلن أمريكا الوصاية منذ البداية.

ولكن هل حقا يمكن تحقيق شراكة سواء مع أمريكا طبقا لمشروع كولن باول أو مع أورربا طبقا للمبادرة الأوروبية؟ الحقيقة أن الشراكة تقتضى الندية، والندية تعنى التوازن المتماثل. فهل نحن أنداد لهؤلاء، وهل نحن التماثل ؟.

وهل نحن إذا قبانا، أو حاولنا قبول، تلك الشراكة نملك مشروعا وطنيا يضاهى مشروعهم؟ إن الذى يضفى على حكوماتنا شيئا من التوازن أو قدرا من الندية هو وجود هذا المشروع واستناد الحكومات إلى تأبيد شعبى عارم.

لكن لو كان هذا المشروع موجودا، وهذا الاستناد إلى الشعوب موجودا، لما كنا في هذا الوضع المزرى الذي نحن فيه.

لأن وجود هذا المشروع والاستناد إلى الشعوب يعنى أن الحكومات راغبة في تحقيق اصلاح سياسي واقتصادي واجتماعي حقيقي.

لكن المأساة تكمن في أن للحكومات مشاريعها المناقضة لمصالح شعوبها. كما أن الحكومات تستبعد الشعوب وتهمشها، نحن لدنيا حكومات معلقة في الهواء ولا تستند إلى دعم شعبي حقيقي . حكومات لا ترى لأحد حقا في الديمقراطية منذ أكثر من خمسين عاما وليست مستعدة على الإطلاق للتنازل عن هذا المجد والسؤدد ، بل يسعى بعض الحكام إلى توريث شعوبنا إلى أبنائهم، وكأننا قطيع يباع ويشترى.

حكامنا هم الذين فتحوا الثعرة أمام الأجنبي ليزعم كذبا وزورا بأنه يحزن لما أصبحنا فيه، وأنه يسعى مخلصا لتخليصنا، وليطرح حقا يراد به باطل.

حكامنا الذين قبلوا بكل أشكال التدخل الأجنبى اقتصاديا، لإن ذلك يتفق ومصالحهم، قبلوا الإنفتاح والتكيف الهيكلى والخصخصة، واقتصاد السوق وتحرير التجارة، ودفع العملة المحلية للإنهيار، ورفع الدعم عن الأساسيات، واغراقنا في الديون. مازالوا يقبلون بكل ما يملى عليهم اقتصاديا.

حكامنا الذين قبلوا التراجعات في القضية الفلسطينية. خطوة خطوة إلى الوراء حتى أهدرت القضية الفلسطينية وقامت أمريكا بغزو العراق، وهي تهدد الآن سوريا علنا.

قبلنا بالضغوط المتواصلة حتى أصبح لشارون الكلمة النافذة في حل القضية التي تخص الأمن القومي العربي كله.

وعندما يتطاول التدخل ويحمل شبهة المساس بالسلطة، إذ أن أمريكا لم تعد تكتفى بالأصدقاء حكاما، إنها تريد العملاء حكاما، يتذكر بعض أصدقاء الولايات المتحدة استراتيجيا، أن هنالك خصوصية يجب ألا تمس وهنالك محلية يجب أن تحترم، وهنالك الداخل الذي هو صاحب القرار الأول والأخير فيما يخصه.

نحن ضد التدخل الأجنبي أيا كان شكله، وأيا كان ما يسطره من مبادئ هو ينكرها علينا علنا في كل القضايا، وفي كل مكان. هو لا يبالي بأي حقوق لنا، وأولها حقنا في الاستقلال رصناعة قرارنا بأنفسنا. إن تدخله فى شئوننا، ومحاولته رسم سبل حياتنا هو انتهاك كامل لديمقراطيتنا وإرادتنا. ومسار علاقته بنا منذ ما بعد الحرب العالمية الثانية حتى اليوم يؤكد أننا بالنسبة إليه لسنا غير مجال نفوذ ومصدر ثروات عليه أن ينهبها. هو الذى إحتضن الإرهاب ودربه ونماه وغذاه، وهو الذى اصطنع الديكتاتوريين وساندهم ليقوموا عنه بدوره العدوانى، ثم هو بعد ذلك يحاسبنا على الإرهابيين والديكتاتوريين. وهو الذى يقف وراء المؤسسات المالية الدولية ليدمر اقتصادياتنا، ثم يحاسبنا عن تنفيذ قراراته المدمرة.

هو الذي يدعم أعدى أعدائنا، الصهيونية والاستيطان، ويفرض علينا عدم الاستقرار المتواصل وضرورة الانفاق الحربي، ثم يحاسبنا على نتائج أعماله وكأننا قمنا بها حبا في عدم الاستقرار والحرب،

الولايات المتحدة الأمريكية هي التي تعادينا وتقف بكل تقلها في الخندق الآخر، وتتهمنا نحن بالعداء لها، وكأنه علينا أن نقابل عداءها بثقافة الحب والتسامح.

إن بلادنا تعانى حقا سياسيا واقتصاديا وإجتماعيا، تعانى الغلاء والبلاء والبطالة وحصار الأحزاب، وتزوير الانتخابات، وتزوير البيانات، والتصريحات الكاذبة. والافتقار إلى العلاج الصحى الحقيقى والتعليم الصحيح، بلادنا عادت إلى أيام أشبه بأيام ما قبل ثورة ٢٣ يوليو ١٩٥٢. الاحباط لا يجئ من الخارج فقط، بل هو أشد هولا في الداخل، الاحباط واليأس وافتقاد الأمل.

إننا نحتاج ربحق إلى تغييرات أساسية فى كل نراحى حياتنا ليس لأن الولايات المتحدة أر الاتحاد الأرروبي يرى ذلك، أو يضغط من أجل تحقيق ذلك على الطريقة الأسريكية أو الأوروبية، ولكن لأن بلادنا وشعوبنا فى حالة ملحة للتغيير، نحن فى القرن الواحد والعشرين نعيش وكأننا فى القرن التاسع عشر،

العالم يخطر إلى الأمام ونحن نتراجع إلى الوراء.

نحن نريد تغييرا مصيريا، مصريا، إلى الأمام.

الخطب لا تكفى لصد الهجمة الأمريكية أو الضغط الأوروبي اللين.

التنفيذ رحده هو الذي يحشد الشعب مع حكومة نمثله ليواجه الضغط ويحقق التوازن. والتغيير المطلوب تغيير حال، لا يقبل التأجيل ولا يحتمله.

إقبلوا بالتغيير المصرى من الداخل.

قبل أن ترغموا على التغيير الأجنبي من الخارج.

| رقم الصفحة   | الاســــم                               |                           |  |  |
|--------------|-----------------------------------------|---------------------------|--|--|
| ٥            |                                         | المقدمة                   |  |  |
|              |                                         | الافتتاح والجلسة الأولى   |  |  |
| ٩            |                                         | د. مراد غالب              |  |  |
| 14           |                                         | ا. سيد ياسين              |  |  |
| ٧.           | •••••••••••••                           | السفير سعيد كمال          |  |  |
| 44           |                                         | مداخلات الجلسة الأولى     |  |  |
|              | . , , , , , , , , , , , , , , , , , , , | الجلسةالثانية             |  |  |
| YV           |                                         | د. فخری لبیب              |  |  |
| 44           |                                         | ا. محمد سيد أحمد          |  |  |
| 4.5          | • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • | د. سعد عبد الرزاق         |  |  |
| 44           |                                         | مداخلات الجلسة الثانية    |  |  |
|              |                                         | الجلسةالثالثة             |  |  |
| 20           |                                         | ا. املی نفاع              |  |  |
| . <b>£ V</b> |                                         | د. مصطفی علوی             |  |  |
| 64           |                                         | ا. عاطف الغمري            |  |  |
| ٥٨ .         |                                         | اللواء د. أحمد عبد الحليم |  |  |
| ٦٤           | )                                       | مداخلات الجلسة الثالثة    |  |  |
|              | *************************************** | الجلسةالرابعة             |  |  |
| ٧١           |                                         | ا. نوري عبد الرزاق        |  |  |
| ٧١           | *************************************** | ا. عبد الخالق فاروق       |  |  |
|              |                                         |                           |  |  |

|     | <del></del>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
|-----|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| ۸٥  | د. محمد رزوف حامد                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| 91  | مداخلات الجلمة الرابعة                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
|     | الملاهــــــــــــــــــــــــــــــــــ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| 94  | ملحق رقم (١) جدول الأعمال                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
|     | ملحق رقم (٢)نص مشروع الشرق الأوسط الكبير                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| 99  | الذي ستقدمه واشنطن في قمة الدول الثماني                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
|     | سلحق رقم (٣) نص المشروع الفرنسي- الألماني                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| 1.4 | من أجل ستقبل مشترك مع الشرق الأرسط                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| 112 | ملحق رقم (٤) النص الكامل لرثائق القمة العربية                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| 119 | سلحق رقم (٥)نص وثيقة شراكة من أجل التقدم                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
|     | ملحق رقم (٦) الوصاية الأمريكية على                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| 177 | الشرق الأوسط                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| 177 | سلحق رقم (٧)سا هي مشروعية التدخل الأمريكي                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| 171 | سلعق رقم (٨) تشريح المشروع الأسريكي مسمون المستوردة المس |
| 150 | سلحق رقم (٩) الصنفقة الشاسلة                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| 159 | سلعق رقم (۱۰) الغزو الأمريكي السلسي المعنى المسلسي المسل               |
|     | ملحق رقم (١١)المشروع الفرنسي الألماني                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| 127 | المنهج ذكى والأهداف واحدة                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
|     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
|     | í                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |

\*

.

:

..



منظمة تضامن الشعوب الأفريقية الآسيوية (م.ت.ش.أ.أ.)

٨٩ شارع عبد العزيز آل سعود، منيل الروضة ص.ب ٦١ الملك الصالح، ١١٥٥٩ القاهرة ، مصر

(ヤ・ア) ヤフィイキミフ/ゲフザフ・ハト: 山山山

فاکس: ۲۰۲۱ (۲۰۲)

E.mail: aapso@idsc.net.eg aapso@tedata.net

